# تَطِبِينَ لِإِنْ الْمِنْ الْمِن تَلْمِنِ عَلَى الْمِنْ مَا الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُنْ

للْحَافِظِ (جُنْ جُرِ الْمُدِيْنِ عِنْ إِنْ (جُنِ جُرِ الْمُدِيْنِ عِنْ إِنْ

قَرَأَهُ وَعَلَقَ عَلَيُهِ أَبُوعِبُ الرَّمْ المصْرى الأثرى

وقام بضبط النص وتقويمه قسم النحقيق باللار

كَلِّ لِلْقِيِّ الْمُرَالِيُّ لِأَنْ اللهِ الْمُلَّلِيُّ لَلَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ا

## تِحَابُ قَدْ حَوى دُرَرًّا بِعَيْنِ الْحُتْنِ مَلْخُوطَة لِهَذَا قلت تنبيها حقوق الطب بع محفوظة

لدار الصُحْرِبُ الْمُحْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرَانِ الْمِعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلِي الْمِعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلِي الْمِعْرِقِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمِعْرِقِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمِعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمِعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِي الْم

للنَشرِ والتَحقِيقِ والتوزيع

المراسلاك:

طنطاش المديرية ـ أمّام محطة بَنزين التّعاونِ ت: ٣٣١٥٨٧ ب.ب ٤٧٧

الطبعة الأولى ١٤١٣هــ١٩٩٢م

## مُقدمة المُحقق

## بسمَ الله الرَّحمٰن الرحيم ربً يَسِّر وأعِن برحَمتِكَ واختم بخيرٍ يا كريم

إن الحمدَ لله نحمده ، ونستعينُ به ونستغفره ، ونِعوذ بالله من شُرُور أَنْفَسَنَا وَسَيِّئَاتَ أَعْمَالُنَا ؛ إنه مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضِلِّ له ، ومن يُضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورَسُوله .

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ ء وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَسْتُم ﴾

[آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّقَوْ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لَهُ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُو وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوزَّا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وب . عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [الساء: ١]

أما بعد ، فإن أصدق الحَديث كتابُ الله تعالى ، وأحسَنَ الهَدْى هَدْتَى محمدِ صَلَّى الله تَعالَى عَلَيْه وَآله وَسَلَّم، وشرَّ الأَمُور مُحدثاتُها ؛ وكلُّ مُحْدَثَةٍ بدعةٌ ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وكُلُّ ضلالةٍ في النَّارِ .

[تطهير الجنان/صحابة: ٣]

« اللهم إنى أعوذَ برضاك من سَخَطِكَ ؛ وبمُعَافاتكَ من عُقوبتكَ وبك منك – جلَّ وَجُهُكَ – لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » – كما أعوذ بك – ربى – من فتنةِ القول ومن فتنةِ العمل .

أما بعد ، فإن أحْسَنَ ما يدَّخر المرءُ من الخير فى العقبى ، وأفضل ما يكتسب به الذخر فى الدُّنيا هو حفظ الآثار ومعرفة الأخبار والذَّبُّ عن سنة إمام الأبرار – صلى الله تعلى عليه وآله وسلم – والبحث عن الدليل الصريخ بمعرفة الخبر الصحيح ، وكيف يتأتى ذلك إلّا بمعرفة ضعفاء المحدّثين والثقات ، وكيف يتأتى ذلك الله بمعرفة ضعفاء المحدّثين والثقات ، وكيف نقد وكيف من أنبائهم .

- أخرج أصحاب هذه الكتب من حديث الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالحيف من مِنى فقال : « نضر الله عبدًا سمع مقالتى فَوَعاها ثم أدّاها إلى من لم يَسْمَعُها ، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ! ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن : إخلاص العمل والنصيحة لأولى الأمر ولزوم الجماعة ، فإن دعوتهم تكون من ورائهم » .
- فالواجبُ على مَن رَكَّب الله جَل وَعلا فيه آلة العلم أن يرْعى أوقاته على حفظ السنن رجاء اللحوق بمن دعا لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ الله جَلَّ وعلا أَمَر عباده باتباع سنته ، وعند التنازع الرجوع إلى مِلّته ، حيث قال : ﴿ فَإِن لَنَزَعُنُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [الساء: ٥٩] . مم نفى الإيمان عَمَّن لم يُحكِّمه فيما شجر بَيْنَهُم فقال: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤُمِّنُونَ حَتَى يُحكّمُ وَلَى فَيْسَامِ مَرَجًا حَتَى يُحكموا فلانًا وفلانا ولم يقل: حتى يحكموا فلانًا وفلانا فيما شجر بينهم، ولا قال: حرجًا مَمًّا قضى فلان وفلان، فالحُكُمُ بْينَ الله عَرْ وجَلّ فيما شجر بينهم، ولا قال: حرجًا مَمًّا قضى فلان وفلان، فالحُكُمُ بْينَ الله عَرْ وجَلّ فيما شجر بينهم، ولا قال: حرجًا مَمًّا قضى فلان وفلان، فالحُكُمُ بْينَ الله عَرْ وجَلّ

[٤ : تطهير الجنان/صحابة]

- وبين خلقه : رسوله على فقط ، فلا يجب لمن أشعر الإيمان قلبه أن يُقصر في حفظ السُّنن بما قدر عليه حتى يكون رجُوعه عند التنازع إلى قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحتى يوحى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعلنا الله منهم بمنه، والواجب على كل من ينتحل السنن أن لا يُقصّر في حفظ التاريخ حتى لا يدخل [بعلم أو بدونه] في جملة الكذّبة على رسول الله على ، وأقل ما يثبت به خبر الخاصَّة - حتى تقوم به الحُجّة على أهل العلم - هو خبر الواحد الثقة في دينه المعروف بالصدق في حديثه العاقل بما يحدث به العالم بما يحيل معانى الحديث من اللفظ المتبرى على التدليس في سماع ما يروى عن الواحد مثله في الأحوال والسنن وصفتها حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سماعًا مُتصِلًا » .

ومن حديث الزهرى قال حدتنى حميد بن عبدالرحمٰن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج ، قيل يا رسول الله أيم هو ؟ قال : القتل ... القتل » وفي هذا الخبر الدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة ، إذ أخبر المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن العلم ينقص عند تقارب الزمان ، وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد وكل شيء زاد مِمًّا لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم !

ولست أعلم العلوم كلها إلّا فى زيادة إلّا هذا الجنس من العلم ، وهو الذى لا يكون للإسلام قوام إلا به .

فمن لم يحفظ سُنن النبيِّ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم و لم يُحسِن تمييز صحيحها من سقيمها ، ولا عرف الثقات من المحدثين ولا الضّعفاء والمتروكين ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته ، و لم يُحسن معانى الأخبار والجمع بين تضادها في الظواهر ، ولا عرف المفسَّر من يُحسن معانى الأخبار والجمع بين تضادها في الظواهر ، ولا عرف المفسَّر من المُحمَل ، ولا الخاصّ ، ولا اللفظ الخاصّ الذي يُراد به الحاص ، ولا الأمر الذي هو الذي يُراد به العام ، ولا اللفظ العام الذي يُراد به الحاص ، ولا الأمر الذي هو إنظهر الجنان/صحابة: ٥]

فريضة وإيجاب ، ولا الأمر الذى هو فصيلة وإرشاد ولا النهى الذى هو حتم لا يجوز ارتكابه من النهى الذى هو ندبٌ يُباح استعماله مع سائر فصول السنن وأنواع أسباب الأخبار على حسب ما ذكرنا ، كيف يَسْتُحِلَّ أَن يُفتى ؟! أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال أو تحليل الحرام ؟!

• ففى حديث هشام بن عروة [المتفق عليه] قال: سمعت أبى قال: سمعت عبدالله بن عمرو من فِيه إلى فِي يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: « إن الله لايقبض العلم انتزاعًا ينتزعُه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهًالا فَسُعِلوا فَافْتُوا بغير علم فضلُوا وأضلُوا ».

[وفي حديث] أبي بكرة [المتفق عليه أيضًا] عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض منها أربعة حُرُم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب (مضرّ) الذي بين جمادي وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم! فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . ثم قال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: نعم، قال: فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربَّكم - عزّ وجلّ - فيسألكم عن أعمالكم - فلا ترجعوا بعدى ضُلَّالًا وستلقون ربَّكم رقابَ بَعض . ألا ليبلغ الشاهدُ مِنكم الغائب فلعلّ بعض من يعمّ يكون أوْعي له من بعض من سمعه! ألّا هل بلغت؟ ألا هل بلغت » .

● ففى قوله – عليه السلام – «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، دليل على استحباب معرفة الضعفاء من المُحَدِّثين – إذ لا يتهيّأ للشاهد أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة لصحة ما يؤدّى إلى ما بعده ، وأنه متى ما أدّى إلى مَنْ بعده ما لم يَصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه لم يؤدّ عنه شيئًا!

[٦ :تطهير الجنان/صحابة]

وإن لم يُميّز الثقات من الضعفاء ، ولم يُحط علمه بأنسابهم لا يَتَهَيَّأُ له تخليص الصّحيح من بين السقيم ، فإذا وقف على أسمائهم وأنسابهم والأسباب التي أدَّت إلى نفى الاحتجاج بهم تنكب عن حديثهم ولزم السنن الصّحِيحة فيرويها حينئذ حتى يكون داخلاً في جملة من أمر النبيُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب ، جعلنا الله – تبارك وتعالى – من المُتَّبعِين لسنته والذائين الكذب عن نبيّه عَيِّاتُهُم إنه – [سبحانه] رؤوف رحيم .

#### س فمسل س

فإن قيل: ﴿ إِنه قيل لرسول الله عَلَيْكَ : ما الغيبة ؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره ، قيل: أفرأيت إن كان فيه ما نقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ، رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة .

فهذا الخبر توهم الرَّعاع [منه] ضدّ ما ذهبنا إليه من بيان ضعف الضعفاء (أى من الكلام الأول)، واحتج بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم، وزعموا أن قول أئمتنا: ﴿ فلان ليس بشيء ﴾ و﴿ فلان ضعيف وما يُشبه هذا المقال غيبة إن كان فيهم ما قيل ، وإلا فهو بهتان عظيم!! ولو تملّق قائل هذا إلى باريه في الخلوة وسأله التوفيق لإصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيما ليس من صناعته لأن هذا ليس من الغيبة المنهي عنها ، وذلك أن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف أن الخبر لا يجب أن يُسمع عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل! فكان في إجماعهم هذا دليل على إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية! على أن السنة تصرّح عن المصطفى على بضد بضد ما انتحل مخالفونا فيه » والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها – المتفق عليه – قالت : ﴿ أقبل رجل فلما رآه النبي عليه عائشة رضى الله عنها – المتفق عليه – قالت : ﴿ أقبل رجل فلما رآه النبي عليه عائشة رضى الله عنها – المتفق عليه – قالت : ﴿ أقبل رجل فلما رآه النبي عليه حائمة قال : ﴿ بئس أخو العشيرة ﴾ فلما جاء النبي عليه حكمة عليه المن المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي النبي عليه والديل عليه المناهدي النبي عليه حائمة عليه المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي النبي عليه والديل عليه المناهدي النبي عليه والديل عليه المناهدي الله عنها عنه المناهدي النبي عليه والديل عليه المناهدي النبي عليه والله المناهدي الله الهديد المناهدي الله النبي عليه المناهدي الله المناهدي الله المناهدي الله النبي المناهدي الله المناهدي المناهدي الله المناهدي المناهدي الله المناهدي الله المناهدي الله المناهدي ال

[تطهير الجنان/صحابة: ٧]

وانبسط إليه ! فلما وَلَى - قالت عائشة - : يا رسول الله لما رأيته قلت ما قلت ، فلما جاء كلّمته وانبسطت إليه ! فقال : يا عائشة إن شرَّ أمتى عند الله يوم القيامة منزلة من تركه الناسُ اتقاء فحشه » .

وفى هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما فى الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة – إذ النبى على حقل : • بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة ، ولو كان هذا غيبة لم يُطلقها رسول الله على ، وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدى – أو يتحرى – ترك الفحش لا أنه أراد ثلبه ، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح فى المقول فيه ، وأثمتنا – رحمة الله عليهم – فإنهم بينوا هذه الأشياء وأطلقوا الجرح فى غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم . والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب .

## ص غرر مِن أفوالِهم ص

- قال عمرو بن على حدثنا عفان قال كنت عند إسماعيل بن عُلية فحدَّث رجل عن رجل بحديث ، فقلت لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت! فقال: قد اغتبته! فقال إسماعيل بن علية: ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت! » . . .
- قال مَكّى بن إبراهيم: كان شعبة يأتى عمران بن حدير فيقول: تعال
   حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل نذكر مساوى أصحاب الحديث . .
- وأَجْمَعُ الجَمْعُ على أن الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه الدنيا ، ولم يعرفهما الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل عنهما فإن كتم المعدل عيبًا أو جرحًا علمه فيهما أثم بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما من الجرح والتعديل حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده ، فإذا كان ذلك جائزًا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية ، كان ذلك عند ذبِّ الكذب عن رسول الله عليه أولى وأخرى ، فإن الشاهد إذا كذب في شهادته لا يتعدّاه كذبه ، والكاذبُ على رسول الله عليه يحل الحرام ويُحرِّم الحلال ويتبوًا مِقعده من النار .

[٨: تطهير الجنان/صحابة]

وكيف لا يجوز القدح فيمن تبوأ مقعده من النار بفعل فَعَله ؟!

- قال عمرو بن على : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سأل سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون واهى الحديث يأتينى الرجل فيسأله عنه فأجمعوا أن أقول : « ليس هو بثبت » وأن أبين أم ه .
- وقال أبو زرعة سمعت أبا مسهر يُسأل عن الرجل يخلط ويهم ويصحف ، فقال : ( بيّن أمره ) ! قلت لأبي مسهر : أترى ذلك من الغيبة؟ قال : لا » .
- قال أبو داود: ( جاء عباد بن حبيب إلى شعبة فقال إن لى إليك حاجة! فقال: ما هى ؟ فقال: تكُفّ عن أبان بن أبى عياش فقال أنظرنى ثلاثا، وجاء بعد الثالث فقال: يا عبًاد، نظرتُ فيما قلت فرأيت أنه لايحلُّ السُّكوت عنه )!! وقال: لا يحلُّ الكفُّ عنه فإنه يكذب على رسول الله عَلَيْكَ .
- وقال أبو قدامة : « سمعت ابن مهدى يقول : مررتُ مع سفيان الثورى برجل فقال : كذابٌ والله ، لولا أنه لايحلّ لى أن أسكت عنه لسكتُ . وقال : ما أستُر على أحد يكذب في حديثه » .
- فهؤلاء أثمة المسلمين وأهل الورع في الدّين أباحوا القدح في المحدثين ،
   وبينوا الضعفاء والمتروكين وأخبروا أن السكوت عنه ليس مما يحلّ وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه وقد تقدّمهم فيه أئمة قبلهم ذكروا بعضه وحَثُوا على أخذ العلم من أهله .

فعن ابن عباس وأبى هريرة وأنس وابن سيرين وزيد بن أسلم والحسن وبهز ابن حكيم وغيرهم ممن يطول المقام بذكرهم – عزفتُ عن سَوْق أسانيدهم خشية الإطالة قالوا – كأنما ألقيت العبارةُ على ألسنتهم جميعا! « إن هذا العلم دين فانظرُوا عمَّن تأخذون دِينَكُم » لفظ ابن عباس رضى الله عنهما .

انتهى الاقتباس من مُقَدّمة كتاب « المجروحين » بتصرف يسير للإمام أبى
 حاتم بن حِبّان رحمه الله .

[تطهير الجنان/صحابة: ٩]

#### ر الكتاب ،

#### ر محتواه ... ويسير من النقد م

لَم أَسُق لَكَ هذا الكلام الطيب - إن شاء الله - آنفًا لمجرد تسويد وجوه الصَّحائف - فقد قرَّرت سَلَفاً أن التطويل ليس من شرط الكتاب !! وإنما لأنك سوف لن تجد صفحة من الكتاب لا تكاد تخلو من أن يقول مُصنَّفُه - في كُل رواياته - أو جُلّها - : « وبسند فيه مُتّهَم » أو « وبسند فيه كذاب » أو « وبسند فيه متروك » أو « وبسند فيه مستور » أو « بسند فيه مُدَلِّس » !! أو غير ذلك من عبارات الجرح المعروفة !

وهو - بهذه الروايات الضعيفة التى لا تكاد صفحة أن تخلو من جُملة منها - يُحَاول إثبات - أو تثبيت - قضايا مختلفة فى الفقهيات - أحيانا - أو المناقب ، أو الفضائل ، أو الوقائع التاريخية التى يكتنفها قدر كبير من الخطر !

فيورد الرّواية – مُصَدَّرةً بإحدى العبارات التى ذكرنا – كما سترى – جاعلًا إيّاها كالأساس الذى يَبْنى عليه آراءَهُ وقضاياه التى يريد إثباتها – أو تُثبيتُها – وقد قرّرَ سَلَفًا أن إسنادها لا يقوم لوجود المجروح أو المجروحين الذين فيه !!!

هذا أهم ما يثير العجب – أو الغضب أحيانًا – في الكتاب كُلُّه !! من إصراره على إثباتِ قضية بما لا يُمكِن أن تثبت به !!

وهو بصنيعه هذا - العجيب - مِمَّن يقولون بأن الحديث الضعيف يُعمل به في المناقب أو إثبات الفضائل ونحوه - كما قرَّرَ ذلك - هو بنفسه - في ثنايا الكتاب! وقد ناقشتُ معه نقاشًا علميًّا هادئًا حول الضعيف الذي يُقبَل والضعيف الذي يتقوَّى باعتضاده بإتيانِه من طُرُق والضعيف الذي يتقوَّى باعتضاده بإتيانِه من طُرُق

[١٠] :تطهير الجنان/صحابة]

أُخر ، كما أوردنا عليه كلام الأئمة الأساطين في شرائط العمل بالضعيف -في موضعه من الكتاب بما أغنى عن إعادته لههنا .

ومن الغوامض عند هذا الرَّجل – غفر الله لنا وله – استشهاده بالضعيف وفى الباب غيرُهُ مِمَّن هُو فى ( الصَّحيحين ) أوْ فى ( السُّن ) وهو صحيح !!! هذه أيضًا لم أُجد لها تفسيرًا .. فسُبحان الله .

ومن مُثيرات الكدر التي تُقابلك أيضًا أن الكتاب يشوبُهُ عدمُ الاعتناء بالتنسيق والترتيب والنظم الجيد في سلكٍ واحدٍ سواءً في سنوق الأحاديث أو الآثار – التي يعجّ بها الكتاب - أو الوقائع والحادثات التاريخية وغيرها - كما ستلحظ أثناء مُطاَلَعتِك للكتاب ، ولا أريد إيراد أمثلة قد يطول بها الأمر ؟ لاسيّما وهو كتاب يُمكِننا – مع شيء من الحرج – أن نضعه في قائمة و الكتب التاريخية ، وهذا النوع من الكتب يحتاج إلى دقة بالغة في سرد الأحداث وفي سنوق الوقائع ، كما يحتاج إلى عناية كبيرة في انتقاء الأحاديث أو الآثار التي يعتضد بها – بحيث لا يستشهد لِوَاقعةٍ تاريخية أو لمنقبة معروفة أو لحَدَثٍ مَشْهُور – بحديث ضعيف !!

ولا يَظُنُّن ظانٌّ أن هذا الكلام معناه أن الكتاب خلو تمامًا من الأحاديث الصَّحيحَة ! لا ... فالكتاب يَحْوي جملةً كبيرةً منها ولكنها لا تشكل شيئًا كبيرًا إذا قايسناها بالكمِّ الهائل الذي تحتله الأحاديث الضَّعِيفَة !! كما سوف ترى إن شاء الله تعالى .

والكتاب يَعتمدُ اعتمادًا شبه كُلّى في استمداد مادّتِه على كتاب الحافظ نور الدّين الهيثميّ - رحمهُ الله - ﴿ مَجْمَع الزّوائد ﴾ حتى إنك لتجد صفحات بكاملها منقولة - بما فيها - إلى كتابنا هذا بُرمّتِها !!! كما يعتمدُ اعتمادًا غير قليل على كتب سَمَّاها ﴾ ... بالكُتُب النادرة التي يعزُّ وجودُها ... ﴾ !! وعلى رَغمنا لم يُسَمَّها !! وفي أثناء مطالعتي للكتاب لم أجد كتبًا يُمكن أن تُسمَّى وبالكتب النادرة ... ﴾ وما وجدت كتبًا - كانت ومازالت - في حيّز ﴿ النادر ﴾ بالنسبة لنا اللّهم إلاّ أن يكون كتاب الحارث بن أبي أسامة أو كتاب مُسدَّد وتطهر الجناد/صحابة: ١١]

أو كتاب أحمد بن منيع وكتاب ابن أبي عمر ونحوها! وحتى هذه الكتب النّادرة قيض الله لهذا الدّين من يستخرج و مُجْمَعًا و لزوائدها من أطمار الهملة وترّاكمات التراب في أدراج الكتب ، ذاك المُحَدِّث العَلامَة الشيخ حبيب الرّحمٰن الأعظمي الذي أخرج للدنيا كتاب و المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، مُحققًا في ثوب قشيب بديع قد حوى الكتب الأربعة التي ذكرناها مُضافًا إليها مسند الطيالسي ، والحميدى ، وعَبْد بن حُميْد وابن أبي شيبة ، ومسند أبي على ( بروايته المُطولة ) ومسند إسحق بن راهويه ( من نصفه الذي وقف عليه ) جمع ذلك كُلّه الحافظ العلم شيخ الإسلام ابن حَجَر – رحمه الله تعالى وأجزل مَثوبته – واستوعب فيه معظم أحاديثها ، وهو – بحمد الله حطوع ومتداول بأيدى الناس .

والكتاب – بعد هذا – مشحون بالمقاطيع والمراسيل والآثار والموقوفات التى تُعْيى الباحث وتُعنَّيه وتضيع منه كثيرًا من الوقت والجهد الغاليَيْن – مع تكرار الروايات فى الموضوع الواحد مَراتٍ كثيرة قد لا يكون لبعضها داع ٍ!!

ثم تأتى بعد ذلك الباقعة الكبيرة وهي الرواية بالمعنى – كما سترى وقد يأتى بألفاظ تُجَافى اللَّفظ الأصلى للحديث بالكُليّة ، فهو يَصُوغ معناه بالفاظ من عنده – ما لم ينقل من الكتاب رأسًا – فهو مُحتاجٌ لمن يفهم إحالات الألفاظ ومدلولات العبارات والمعنى الذى وراء كلامه ... ، ... إلى غير ذلك مِمّا يطول شرحه – وهو مبسوط في علوم المصطلح – وقد يختلف مَخْرَجُ الحديث فما يبقى أمامك مناصّ مِن جمع طُرُق الحديث كلّها وما يستتبع ذلك مِمّا يعرفه المُكابد !! كان ذلك من الأسباب المباشرة لتأخير صدور الكتاب عن الموعد المضروب له « وكان أمرُ الله قَدَرًا مقدورًا » .

فأرجو أن يلتمس القارى الكريم لى بعض العذر فيما يراه من تقصير ، فيعلم الله أنى عانيت منه وجهدت ، فكتاب مثل هذا : محذوف الأسانيد ، مروية معظم رواياته بالمعنى ويحوى عَدَدًا من الأحاديث لفظها واحد ومَخرجُهَا مختلف ، ويعزو أحيانا إلى مصادر غير موجودة ، ومَعَ تكرار الرَّواية وعدم

[١٢] :تطهير الجنان/صحابة]

التنسيق مِمًّا يُؤدِّى إلى تكرار الجهد ، وغير ذلك وإنه لا محالة حادث خطأ أو أخطاء ، لاُبدّ لطلب المَغفرة والعَفْوِ من الله العَفْو الغفور لها ، ولاُبدّ لطلب العُذر والمُسامَحَة من الإخوة الكرام القُراء الأعِزَّاء لِما يَجِدونَه – لا مَحَالة – في الكتاب – سواءً منى أو من غيرى – فمن قبلي الناسخ ومِن بعدى الطابع !!

وقد – والله – بذلت جهدى وما آلوت وتُعِبت وسهرت ، وإنى مع ذلك ﴿ – غير مهموم بنفسى – فإنى أحتسب ما لاقيت فى هذا الكتاب عند مليك مقتدر ، لا يضيع عنده المعروف ولا يغفل ، سُبحَانه وتعالى عن الإجسان ...

﴿ رَبَّنَا لَا تُتُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوَأَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ وَ أَخْطَأُناً رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ وَ أَخْطَأُناً رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَاطَاقَهُ لَنَا بِهِ \* وَأَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِينِ فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِينِ ﴾ والغزار ٢٨١]

. . .

## بسمِ الله الرَّحمٰنِ الرّحيم ص

الله سَلَّمنى أَخُونا الفاضل – الذى طوَّق بجَميله عُنقى – السَّلفى الأثرى البُوحُذيفة إبراهيم بن محمد – صاحب دار الصَّحابة للتراث حَفِظه الله تعالى – راعيًا للعلم وأهله ، بحَّاثة عن ذخائر الكنوز من التُّحَفِ المَطْمُورَات على أرفُفِ المَكتبات ، عَامِلاً لله ولرسوله بصمْت النّملة .

▲ وقبل أن يظلمنى أحد فإننى أذكرٌهُ بحديث الصَّادق المصدوق – بأبى هو وأمّى – صَلَّى الله تَعالى عَليه وآله وسلم :

« مَنْ لَا يَشْكُر النَّاسَ لَا يَشْكر الله »

وقد علم الله – تقدست أسماؤه – أنى لا أداهن أحدًا أو أتملّق أحدًا فقد تعلمت ألّا أقول إلّا بما أعلم ولا أحكم إلا بما أستيقن .

أَمَا وقد تَكَفَّلَ الله بَالرَّزَقَ وَالْعَمْرَ فَلْأُوفِ الناسَ حُقُوقَهُمْ ولو مضيت في الثناء على الأخ/ إبراهيم أبى حذيفة لَفنيتُ أقلامٌ وأيَّام ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِما عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ [١٨/١٦] .

أقول : سَلَمنى مَنسوخة من هذا الكتاب – مكتوبة بخط نسخى واضح وإن عَجّ بالأخطاء النحوية والإملائية – سواءًا فى الأحاديث الشريفة أوَّ فى كلام الرَّجُل نفسه وأحياناً – وتلك كبرى الطّامَّات – فى الآيات القرآنية الشريفة !!! وما أدرى كيف كان يعمل ؟! سامحنا الله وإياه عَهد إلى أخونا أبو حذيفة بعُهودٍ ورَغِبَ إلى برغباتٍ – أرجو أن أكون وُفِّقتُ للوفاء ببعضها .

تأخرت عن الموعد الذى ضربناه ، وذلك لمرضى وقعودى بالكُلّية عن أَى عمل ... حتى إِن القراءة بالعينين لم أكن أستطيعها والحمدُ للله وبعد أَن مَنَّ على [12 :تطهير الجنان/صحابة]

المنَّان الرَّؤوف الرحيم بالشفاء نشطتُ للعمل بجهدٍ شديد حتى أستطيع إنهاء الكتاب وقد كنت قطعتُ في العمل فيه شطرًا كبيرًا ، فبادى عذى بدء:

- [1] قرأت الكتاب مرة ثانية كلمةً كلمةً، حرفًا حرفًا مم أُغادر حتى الفواصل التي بين الكلمات ما شذ منى شيء إلا ما كان من سهوً أو خطأً لائدً منه إذ الكمال لله وحده ، والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أبي الله العصمة إلا لكتابه .
- [٢] أصلحت ما بالكتاب من أخطاء كثيرة وأقمت النصّ على الجادة استنفذ ذلك منى ما الله به عليم من وقت ثمين وجهد كان أوْلى أن يُنفق في عمل آخر ، ولكن هكذا قدّر الله وأرجعت الألفاظ المعوجَّة إلى مظانها من كتب الرجال والحديث والمصطلح والتاريخ وغيره .
- [٣] وضعت ما قمت بإصلاحه بعد أن ضربت على الخطأ بين معكفين هكذا [ ... ] .
- [٤] وضعت ما أضفته إلى الأصل وكان ساقطًا من الأصول المعتمدة بين حاصرتين أيضا هكذا [ ... ] مع التنبيه عليه .
- [0] أصلحت الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية وهي من الوفرة بمكان كبير ، فأحيانا أعلم عليها وفي معظم الأحيان أعفو عنها كي لا يطول الأمر !!
- [٦] أصلحت أسماء الرجال ونحوه مِمّا ورد خطأ فى الأصل النسخى ، ورددتها إلى الجادة من مظانها المعروفة .
- [۷] خرَّجت الأحاديث الواردة بالكتاب وكذلك الآثار والموقوفات من كتب السُّنة المشهورة ومن الأجزاء المنثورة – قدر الوسع – وأوضحته بالجزء والصفحة وبالرقم أحيانا ، وقبل ذلك خرجت الآيات القرآنية المدرجة في ثنايا الكلام – بحيث يظن من لا علم له أنها من تأليف

[تطهير الجنان/صحابة: ١٥]

- المُؤلف!! خرَّجتها ذاكرًا اسم السورة ورقم الآية الشريفة من المصحف المُطهر .
- [٨] رددت على بعض مشايخنا وأئمتنا فى مسائل ، معتمدًا فى ذلك أوثق المصادر المُتاحَة الموجودة بأيدى الناس اليوم وذلك فى أُضيق الحدود .
- [9] وضعت رقما متسلسلاً لما وضعته من حواشي وتعليقات من أول الكتاب إلى آخره .
- [١٠] بيّنت ما كان من كلامي بأن صدّرته بقولي : « قلت» فما كان بعدها فمن قولي أسأل الله تعالى العصمة والسداد فيه وغيره .
- [١١] لم أطوّل النفس فى القضايا الحديثية أو المسائل الفقهية إلّا فى بعض المواضع التي تحتاج إلى تطويل وهي قليلة ، وليس لههنا محلها .
- [17] جرَّأَنى على التصرف في بعض المواضع من حذف وإضافة وشطب وإثبات أن الكتاب الذي بين يدى إنما هو نسخة كتبت حديثًا رُبّما لم يَمْضِ على كتابتها أشهر قليلة وليس مخطوطًا لا يجوز لى التصرف فيه فمن كثرة الأخطاء علمت أن الناسخ عفا الله عنا وعنه لم يُجد في نسخِه لِكُلِّ الكَلمات! على كل حال ما ثم بأس ... إنما العلمُ بالتعلم!
- [17] سوف تقابلك بعض الألفاظ قد لا يكون معناها معلومًا عندك : فإذا قلت : «شيخ الإسلام» مثلا أو « قال الحافظ» فهو العلم الذى فى رأسه نار : شهاب الدّين أبوالفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى رحمه الله وسقى الغيث قبره .
- [12] اضطررت فى بعض الأحايين إلى ذكر بعض أسانيد بعض الأحاديث لبيان علة فيه أو لتوضيح مشكل أو حَلّ اختلاف أو نحوه وذلك قليل بالنسبة للمجموع الكُلِيّ ،
- [١٥] لم أجد مناصًا من اعتماد قول الهيثمي والبوصيري والأعظمي في الحكم على بعض الأحاديث فالنسخة التي معي من « المطالب العالية » محذوفة

[١٦] :تطهير الجنان/صحابة]

الأسانيد ، وإذا ساورنى الشك فى كلام أحدهم فإننى أراجع – فورًا – المصدر الذى أحال عليه – إذا كان موجودًا ، فإن لم يكن موجودًا فما باليد حيلة كما قالوا .

[17] استكملت عناصر الموضوع - موضوع الكتاب - التي لم يذكرها المصنف - وكان أخونا أبو حذيفة - حفظه الله - قد اقترح على أن اجعلها في « المقدمة » ولكن الضرورة مسَّت إلى وضعه في مكانه من ثنايا الكتاب - إذ أن مداره على الأحاديث - التي لا تؤدّى معنى إذا نقلت من مكانها الذي وضعتها فيه - فاستخرت الله العظيم ومضيت لوجهي فيما انتويته ، وبالله جل جلاله التوفيق .

- [۱۷] ما استجدّ من شرح أو زيادة تخريج أو شرح غريب وضعت له نجمة داخل دائرة هكذا (٠) وجعلتها إما في الأصل أو في الشرح كي لا أخلّ بالسياق العام للأرقام بعد أن انتهيت منه .
- [1٨] المواضع التي استوفيت فيها الكلام قليلاً عن سابقه أو لاحِقه فاعلم أن هذا كان من مواضع خلل أو نقص في المنسوخة أحببتُ أن أشبعه قليلاً لإكال معلومة ناقصة حتى يكون للكلام معنىً .
- [١٩] كُلِّ ما كان في الكتاب من معكوفات [...] فما في داخلها إنما هو من شرحي وتعليقي وليس من أصل الكتاب .
- [٢٠] التَزَمْتُ بحَرْفِيَّة ما أوردَه المُصنف من روايات إلا ما كان بِعَيْنَها ؛ فإذا قال مثلًا « وبسندٍ فيه متروك » فإنى آتى بتلك الرواية بعينها ونصّها وفصّها ثم بعد ذلك أشير إلى عواضِدِها إن كان لها عواضد بأن أقول « وفى الباب عن فلان » أو « وأصله عند فلان » أو « ويشهد له حديث فلان » ثم آتى بالرّواية الصَّحيحَة أحيانا سَنَدا ومَتَنَّا وأحيانا أشير بالجُزء والصّفحة .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٧]

[٢١] صنعت فهارس - شبه تفصيليَّة \_ في آخر الكتاب:

أ - فهرس بأطراف الأحاديث النبوية الشريفة المرفوعة .

ب – فهرس بأطراف الآثار والمَوْقوفات على الصحابة فمن دونهم لكى يسهل على القارىء استخراج بُغيته بدون مشقة .

وبعد ... فَهٰذَا جَهْدُ المُقِلِ - أَقَدَمه - بالتواضع كُلَّه - إِلَى القُرَّاء الكِرَامِ - بعد أَن قَدَّمْتُ جَهْدى وسَهَرى وَتَعَبى فيه لله عزَّ اسمُه مع ظروف مرضى وصعوبة الأحوال التي تكتنفنى، وقلةِ المُعين على الحَق ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَ ] وَلاَعَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمَعْنِ عَلَى الْمَحْمُوا وَلاَعَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمَالَقُولُونَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْمَلُولُونَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُولُونَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

[التوبة: ٩١ ، ٩٢] .

وكتب المصرى الأثرى أبو عبدالرحمن المصرى الأثرى إبراهيم بن حمدى بن عبدالله غفر الله لَهُ وَلوالديه ولجميع المسلمين المُوَحّدين بفضله وكرمه

[١٨] :تطهير الجنان/صحابة]

### ترجمة المصنف(\*)

#### اسمه ولقبه:

هو الحافظ شهاب الدين ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي ، السعدي ، الأنصاري .

#### مولده ونشأته:

ولد - رحمه الله - في شهر رجب سنة تسع وتسعمائة ، بمحلة أبي الهيثم ، من أقاليم الغربية بمصر ، ومات أبوه وهو صغير ، فكفله الإمامان الكاملان ؛ علمًا وعملًا ، العارف بالله شمس الدين بن أبي الحمائل ، وشمس الدين الشناوى ، وقد نقله الأخير من بلده إلى مسجد البدوى فقرأ فيه زمنًا ، ثم في سنة أربع وعشرين وتسعمائة ، نقله إلى الجامع الأزهر مسلمًا له إلى رجل صالح من تلامذة شيخه الشناوى ، وابن أبي الحمائل ، فحفظه حفظًا بليغًا ، وجمعه بعلماء مصر في صغر سنه فأخذ عنهم ، وكان قد حفظ القرآن العظيم في صغره .

#### شيوخه:

تلقى المصنف - رحمه الله - العلم على أيدى كوكبة أفذاذ من العلماء ، أمثال : شيخ الإسلام القاضى زكريا الشافعى ، والشيخ الإمام المعمز الزينى عبدالحق السنباطى ، والشيخ الإمام فقيه مجلى النفس الشافعى ، والشمس ابن أبى الحمائل ، والشمس الشهدى ، والشمس السمهودى ، وابن العز الباسطى ، والأمين الغمرى ، والشهاب الرملى الشافعى ... وغيرهم الكثير من علماء عصره ، وأذن له بعضهم بالإفتاء والتدرس ، وعمره دون العشرين .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٩]

<sup>(</sup>ه) كان اعتادنا في هذه الترجمة على كتاب «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعيدروسي ، ص٢٨٦ وما بعدها .

#### نبوغه العلمى:

لعل ما يشير إلى نبوغه وتفوقه ، ما ذكرناه آنفًا في الفقرة السابقة ، أضف إلى ذلك ، براعته وتفوقه في علوم كثيرة من التفسير والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه وفروعه والفرائض والحساب والنحو والصرف والمعانى والبيان والمنطق والتصوف .

ومن محفوظاته في الفقه: المنهاج للنووى ، ومقروآته كثيرة لايمكن تعدادها ، وله إجازات كثيرة جدًّا .

#### تنقلاته العلمية:

عرفنا سابقًا أنه انتقل منذ نعومة أظفاره من قريته – محلة أبى الهيتم – إلى مسجد البدوى ، ثم إلى الأزهر ، وهناك لبث دهرًا يتلقى على أساطينه وشموسه ؛ وفي عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة قصد إلى بيت الله الحرام حاجًا ، ثم جاور مدة عاد بعدها إلى مصر واصطحب عياله وحج بهم في آخر سنة سبع وثلاثين وتسعمائة ، وفي عام أربعين وتسعمائة حج وجاور بمكة المشرفة وأقام بها يؤلف ويفتى ويدرس إلى أن توفى ، وكانت مدة إقامته بمكة ثلاثًا وثلاثين سنة .

#### مصنفاته:

ترك المصنف – رحمه الله – تراثًا زاخرًا بالعلوم المختلفة ؛ مما يدل على علو مرتبته ، وبلوغه الدرجة العالية بين أقرانه في عصره ، ومن جاء بعده ، وإليك – أخى القارىء بعضًا من مصنفاته التي سار بها الركبان ؛ وعكف عليها طلبة العلم في كل حين وآن ؛ ينهلون من معينها ؛ ويهتدون بنورها ؛

- ١ شرح المشكاة نحو الربع.
- ٢ شرح المنهاج للإمام النووى في مجلدين .
  - ٣ شرحين على الإرشاد للمقرى.

[۲۰] :تطهير الجنان/صحابة]

- ٤ شرح الهمزية للبوصيري.
  - مرح الأربعين النووية .
- ٦ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والضلال والزندقة .
  - ٧ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع .
    - ٨ الزواجر عن اقتراف الكبائر .
      - ٩ نصيحة الملوك.
    - ١٠ الإحكام في قواطع الإسلام .
      - ۱۱ مناقب أبى حنيفة .
- ۱۲ تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبى سفيان
   وغيرها من الشروح الكثيرة على الحواشى والمختصرات ؛ كما ألف
   في علم الأصول والتصوف

#### وفساته :

توفى - رحمه الله - سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة ، بمكة زادها الله تشريفًا ، وقد كان مقيمًا بها لثلاث وثلاثين سنة كما تقدم بيان ذلك .

[تطهير الجناز/صحابة: ٢١]

#### وصف المخطوط ونسبته للمصنف

لقد عثرنا - بفضل الله تعالى - على هذا المخطوط الطيب بدار الكتب المصرية العامرة بنفائس المخطوطات ، وذخائر الكتب ، وكان مصنفًا تحت فن : مصورات خارج الدار ، برقم : ٤٩٦٧٦ وهي مصورة عن نسخة جامعة أم القرى .

والمخطوط يقع في : ١٠١ صفحة ، من القطع الكبير ، وفي كل صفحة ٣٣ سطرًا ، وفي كل سفح واضح ٣٣ سطرًا ، وفي كل سطر ١٠ كلمة تقريبا ؛ وهو مكتوب بخط نسخى واضع في مجمله ، إلا بعض الألفاظ التي وقع فيها الناسخ ، والتي أشرنا إليها في مواضعه من الكتاب ، ولأن المخطوط به كثرة هائلة من الأحاديث والآثار ، فقد كان الناسخ عند انتقاله من حديث إلى آخر يميز بداية الحديث أو الأثر بكلمة : [وروى] أو [وفي رواية] وما أشبه من كلمات المحدثين ومصطلحاتهم وجعلها باللون الأحمر ليدل على بداية خبر أو أثر أو حديث .

وهذا المخطوط وثيق الصلة بصاحبه ، فقد ذكره العلامة حاجى خليفة فى كشف الظنون الجزء الثالث ، فقال : تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبى سفيان – لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى المكى الشافعي ، صاحب إسعاف الأبرار .

[۲۲ : تطهير الجنان/صحابة]

النافر وفلان من في الموارات بلغ بنوائ لعام أرك نديد رجائكاف درس الله درخلامه اللله دركو عبادالله خواد وسند والمفرد اللقع يعن عبدالله بنعرت فالمتدعث التاف الدادن والمراف الماعم عليه رحل لعين لوالقيمار لت استيق داخلا وخاركاهن وخل فلان يعتى الحام كاهرحت بهروادة احدرسلا الحافظ المعتفيد من اعف الدان الحكم مرعل المرصد الدينا مرتك بالخ فقال وتل لاملى مافي صلب هذا وسيدد حشن ان دروان ناا لفيدارجن منااي مكرره المتعني استالدى ولاصل والدى والوالد اف لكما الديد مقال له عبد الرحمي كدنت ولكن رسول الدر المارة رعلية وسل المناوك مستاد حال حالاها والآن فيدا نقطا عالا ماد الله عليه وسلم قال لا بزال ورامتي فاراً بالفسط حق بغلم يكون اقلمن يشكمه وجلهن بن الميثريقال له وزيد عم ابى يىنىبة وابوروا كان يزيد الكان الميرالذام عزالد المون دعهل لرجل حارية مضيه فأخذها مته يريد فاستعلن الرحل الورثف معة الميدوام وبرد ها تلات مرات و هو سند كا مقال ما دالله للن د فعلت فقل سمعت رسول المدمل الدعاء وسلم يقول ول من جدل سنتى لرحل من مى اسيه ولى قسم مراد فالادكرك بالآء اناهو نقال الارت ورد عايريد و لا سافي هذا الحدث المذكور المصرح بنزيدا مالاسلامل كاماك درعلى حققت دلكون الى درلم علم مذلك البهم الدادرى اى في على و تدرس ابهام ماى الروات الادلى والفسريقين على لتبهم واح الات آرا درعلم أري ورد وللنم المسمح لمدلالا حشية الفتنة السيما وابور لكان سيدوين بهن اهب المور على على النهم ينسبونه الالتحامل عليهم وسد

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٣]



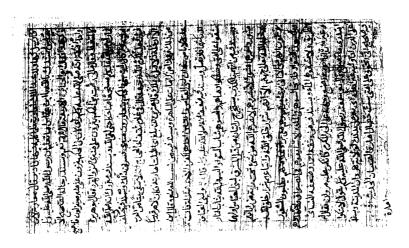

[٢٤] :تطهير الجنان/صحابة]

اللدم بالتربيطية المعادل تون يوتن بين والامد الاملى و من الحرارة المداورة التاليد الإرتعام اعلى التواديلية الماري الاسلام والكائدة المسلوم والكائدة والتاليدة المسلوم والكائدة والتاليدة والت كالميستون سندا إلى يادرج المتلاعد لفايق على يدا عيلهم سهاديق يحتلالي عجمت والتيب أن وقات سلل العرودان يعدنون مول المستعمد وسلم والوالمائيل والداسيان والتحييد وهوادة والارح であるとなったというとうとうというというという ادكالعتان وعالمهدنا التاعل ظلهاتام وبذموجم فروالتاراة المنعف في تعليم والفاح والله يامان السلطة التنظيمالية والكومية الكليب عرض التاليف التنظيم والكالتالية والتنظيم و الشيمواللاعد خرمها المقدر الذرة بتن الاسم واللائد ال إبادها سيامتران ابااحامة الدائي سديون السكامي ومعافرين والمدعوة منتفرق عليشكر وسبعن وتدمهما والتالك المراسي ويدهم فتراكا لانهم كالعامي عسكوا استواعلهما الشطان معرفي عاد していまいることには一大いないというとはないという والمراجع المسابق المرادن معاولات على وها توال الروالد

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٥]

و الله المعالية المواجمة المواجمة المعالية والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المن المنا المناز المنا والململالية والقديال امعطيع لعماع والألالين المارية و در اعدال کاروند و معاود و اورال الالتا الالتا الدور و المعاود و ويولان والمنت والمناق والمنافي والمنتا المنتابية تُعْدِياً عَلَيْ الْمُعَدِّ عَوْلِاتِ بِهُ عَلِي أَوْمَ عَا وَبِهُ لِكُنْ مِنْ مَا تُعْلِمُ لِهِ عُ الْمِنْ الْمُ الْم الما وقائلة عقيلة هلتتاسترق كم ستهدة ما لكرعليدر الترديد المات - المام منكول فيتما أخيرالنا مرقي الانتجال في وكون الم الأونالي (هو علي وقاب مرقان معلى القي بدن لتاتل معدفت الدن بي دعي مراك فه ها الحالات و المصلم العالى جنت يبرأة من النَّاد والاستعالات ونال دهب وونع فيرسته المخصائب شرايراد وثاليدوان ين علام مع المسترسدين وهدى بعالح الربن والمدالسين العالمين . و المائد وسلام المائد المعالمة المعالى والمائد المعالى والمائد احسان الى يوم إلاتين وتم بقلم الفقير مرى النيوب القراك الملغا والمار والمكى توطن وفحان فالمتغادة المدولة العلية ود لك في عام ستع وسيعان وما ينين والف بعده و فيمن ك. الترا والمنزق

٢٦٦ : تطهير الجنان/صحابة

## [ مقدمة المصنف ] بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون

الحمد لله الذي أوجب على الكافة تعظيم أصحاب نبيهم وآله، والمُصطَفَيْنَ الأخيار، كما أن الله - سبحانه وتعالى - برّأهم من كل وصمة وسقطة وعثار، وميزهم بأنهم الحائزون لقصب السبق في كل كمال ومضمار.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الكريم الغفار ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله النبى المختار ، وأصلى وأسلم عليه وعليهم صلاة وسلاماً يتعاقبان تعاقب الليل والنهار ، ما قطعت براهين علومهم وقواطع حججهم تقوّل المعاندين على أحد منهم في الإيراد والإصدار .

وبعد .. فهذه ورقات ألفتها في فضل سيدنا أبي عبدالرحمن أمير المؤمنين معاوية بن صخر بن  $(^{(1)})$  أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشي ، الأموى – رضى الله عنه وأرضاه – وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وفي مناقبه وحروبه ، وفي الجواب عن بعض الشبه ، التي استباح بسببها كثير من أهل البدع والأهواء ، جهلاً واستهتاراً بما جاء عن نبيهم عليه من المبالغة الأكيدة في التحذير عن سب

<sup>(</sup>۱) اسمه – على الصواب – كما جاء فى ترجمته من «سير أعلام النبلاء» (119/8) و«أنساب (170/8) و«طبقات ابن سعد» (170/8) و170/8) و«التاريخ الكبير» (170/8) و«أنساب الأشراف» (170/8) و«الجرح والتعديل» (170/8) و«تاريخ الطبرى» (170/8) و«الجرع ابن عساكر» (170/8) و«أسد الغابة» (170/8) و«الإصابة» (170/8) و«البداية والنهاية» (170/8) و«تاريخ الإسلام» (110/8) وغيرها ، وهذا لفظ «السيّر» : معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ...

أو نقص أحد من أصحابه ، لاسيما أصهاره وكتابه ومن بشره بأنه سيملك أمته ، ودعا له بأن يكون هادياً مهدياً ، كما يأتي ذلك وغيره من المزايا الكثيرة منها – أعنى تلك المبالغات – أن من آذى منهم أحداً فقد آذاه ، ومن آذاه فقد آذه ، ومن آذى الله أهلكه ، وأن من أنفق ما أنفق ولو أمثال أحد ذهباً ، ما بلغ ثواب مُد أحدهم ولا نصيفه ، وأن من سب أحدًا منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً ، أى فرضاً ولا نفلاً .

دعاني إلى تأليفها ، الطلب الحثيث من السلطان همايون ، أكبر سلاطين الهند ، وأصلحُهم وأشدهم تمسكًا بالسنة الغراء ، ومحبة أهلها ، وما نسب إليه مما يخالف ذلك ، فبفرض وقوعه منه تنصّل منه التنصّل الدافع لكل ريبة وتهمة ، كما يقطع بذلك التواتر عنه في أواخر أمره كأوله ، بل حكي لي من. هو في رتبة مشايخ مشايخنا من بعض أكابر بني الصديق عنه ، أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء حياءً من الله تعالى ، وأنه إنما يأكل من كسب يده ، وأن من قدم عليه من علماء أهل السنة بالغ في تعظيمه بما لم يسمع من غيره ؛ لكثرة التردد عليه ، ومع سعة ملكه وأبهة عسكره ، جالساً بين يديه على التراب، كصغار طلبته مطلقًا عليه من الأرزاق والإنعام ما يلحقه بأكابر الأغنياء ، وسبب طلبه ذلك ؛ أنه نبغ في بلاده قوم ينتقصون معاوية – رضي الله عنه – وينالون منه ، وينسبون إليه العظائم ، مما هو برىء منه ؛ لأنه لم يقدم على شيء مما يصحّ عنه إلا بتأويل يمنعه من الإثم ، بل ويوجب له [حظًا] من الثواب كما يأتي فأجبته لذلك ، وضامًّا إليه بيان ما يضطر إليه من أحوال مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في حروبه وقتاله لعائشة وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة وغيرهم وللخوارج البالغين في رواية بضعاً وعشرين ألفاً على الوصف [والولامة](٢) اللذين بيَّنهُما النبُّي عَيْظَةٍ ، ومن

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل!! ولم أفهم لها معنى!! ولعلها : «الولاية» أو مأخوذة من «الوَلْمَة»
 تمام الشيء واجتماعه ، وأولَم الرجل : إذا اجتمع خَلْقه وعقله . انظر اللسان ٦٤٣/١٢ .
 تطهير الجنان/صحابة]

كونه الإمام الحق والخليفة الصدق ، فكل من قاتله من هؤلاء بغاة عليه ، لكن مِنْ عدا الخوارج ، وإن كانوا مخطئين هم مثابون ؛ لأنهم أئمة فقهاء ؛ مجتهدون مؤوّلون تأويلاً محتملاً ، بخلاف الخوارج لأن تأويلهم قطعي البطلان كما سيأتي بيانُ ذلك بأوضح بيان وأحكم برهان .

وإنما ضممتُ هذا إلى سألك $^{(o)}$  فيه ، مما ذكر لأن طائفة يسمون اليزيديَّة يبالغون في مدح يزيد ويجتمعون ، ممسكًا عنان القلم عن أن يسترسل في سعة هذا الميدان ؛ لأنه من مُنِح ِهداية يكفيه أدنى برهان ، ومن لا لايلجح فيه سنة ولا قرآن وسميته « تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان مع المدح الجلّي وإثبات الحق العلّي لمولانا أمير المؤمنين على » – رضى الله عنه – ورتبته على مقدمة ، وفصول وخاتمة :

(\*) كذا بالأصل ولعلها : سؤالك .

[تطهير الجناذ/صحابة: ٢٩]

يجب عليك أيها المسلم المعتلى القلب من محبة الله ورسوله أن تحب جميع أصحاب نبيًك محمد ، على الله – تعالى – امتنَّ عليهم بمِنَّة لم يشاركهم غيرهم فيها ، وهي حلول نظره عليه وإمداده لهم ، بما قطع غيرهم من اللُحوق بهم في باهر كمالهم ، وعظيم استعدادهم ، وسعة علومهم [وأحقية] وراثتهم ، وأن تعتقد أنهم كلهم عدول ، كما أطبق عليه أئمة السلف والخلف ، وما حُكّى عن هفواتٍ لبعضهم كفَّرها الله – تعالى – عنهم بقوله – عز وجل وما حُكّى عن هفواتٍ لبعضهم كفَّرها الله – تعالى – عنهم بقوله – عز وجل انتقاصهم ، وترتيبه الوعيد الشديد على نقص أحد منهم ، من غير تفصيل مع كونه في مقام بيان ما نزل إلى الأمة من ربهم ، فلولا أنَّ المراد العمود لما ساغ ذلك الإجمال .

ولايشك أحد أن معاوية – رضى الله عنه – من أكابرهم نسباً وقربًا منه عليات وعلماً وحلماً ، كما سيتضح ذلك كله لك مما سيُتلى عليك .

فوجبت محبته لهذه الأمور التي اتصف بها بالإجماع منها: شرفُ الإسلام، وشرفُ الصحبة وشرفُ النسب، وشرفُ مصاهرته له عَلِيليَّ المستلزمة لموافقته له عَلِيليًّ في الجنة، ولكونه معه فيها كما [يأتي] بدليله، وشرف العلم والحمام والإمارة، ثم الخلافة [وبواحدة] من هذه تتأكد المحبة لأجلها فكيف إذا اجتمعت ؟ وهذا كافٍ لمن في قلبه أدني إصغاء للحق، وإذعان للصدق، فلا يحتاج بعد ذلك إلى بسط، إلَّا لمزيد التأكيد والإيضاح.

وتأمَّل أيها الموفق قوله عَلِيْكُ : « إذا ذكر أصحابى فأمسكوا »<sup>(٣)</sup> رجال سنده رجال الصحيح إلَّا واحداً اختلف فيه ، وقد وثقه ابن حبان وغيره .

<sup>(\*)</sup> سورة المائدة : الآية – ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا ... الحديث

ورد من حدیث ابن مسعود وثوبان وابن عمر .

أ – أما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٧٨/٢) وأبونعيم في=

<sup>[</sup>٣٠] :تطهير الجنان/صحابة]

وقوله وإن كان في [سنده] متروك « من حفظني في أصحابي ورد على الحوض ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرني يوم القيامة إلا من بعيد<sup>(1)</sup> » .

وصحَّ أن خالد بن الوليد ذكر عند سعد بن أبى وقاص – رضى الله عنهما – لشيء كان بينهما ، فقال سعد للمتكلم : مه فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا<sup>(٥)</sup> .

وجاء بسند فيه متروك أن علياً لقى الزبير – رضى الله عنهما – بالسوق فتعاتبا فى شيء من أمر عثمان – رضى الله عنه – ثم أغلظ ابنه عبدالله لعلى فقال : « ألا تسمع ما يقول فغضب الزبير وضرب ابنه حتى وقع »(٢).

«الحلية» (١٠٨/٤) وفي إسناده عبدالملك بن سلع الهمداني وهو ضعيف ووثقه ابن حبان .

ب – أما حديث ثوبان فأخرجه أبوطاهر الزيادى فى «ثلاثة مجالس من أماليه » (۲/۱۹۱) والطبرانى فى «الكبير» (۲/۷۱/۱) ، وفى إسناده يزيد بن ربيعة الرحبى الدمشقى وهو متروك .

جـ – أما حدیث ابن عمر فأخرجه ابن عدی (١٦٢/٦) وعنه السهمی فی «تاریخ جرجان» (٣١٥) وفی إسناده محمد بن فضل بن عطیة کَذَّبوه وضعَّفُوه جدًّا .

(٤) من حفظني في .... الحديث .

أورده الإمام الهيثمي في «المجمع» (٢٢٦/٧) عن ابن عمر مرفوعًا وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حبيب كاتب مالك وهو متروك .

(٥) ما بيننا لم يبلغ ديننا .. إلخ .

ذكره الهيثمي - رحمه الله - في «المجمع» (٢٢٦/٧) عن طارق بن شهاب ...، وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

(٦) الزبير .. وعلى رضى الله عنهما في السوق فتعاتبا ... إلخ .

ذكره الهيثمي فى «المجمع» (٢٢٦/٧) عن عروة – يعنى ابن الزبير – وقال : رواه الطبرانى وفيه عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك ووقعت بالمخطوطة لفظة [رجع] مكان [وقع] والتصويب من مجمع الزوائد .

[تطهير الجنان/صحابة: ٣١]

وجاء بسند رجاله ثقاة أن رجالا من أهل البصرة جاءوا عتبة بن عمير يسألونه عن على وعثمان فقال لهم : ما أقدمكم غير هذا ؟ فقالوا :(٢) نعم قال : ﴿ يَلْكَ أُمَّةُ قَدُ خَلَتْ ﴾ الآية(٨) .

وبسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً اختلف فيه أن الزبير قال في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فَتُنَّةُ لا رَتُصِيّبَنَّ الذِّين ظلموا منكم خاصة ﴾ لنا فتحدث على هد رسول الله عَيْسَةً وأبى بكر وعمر وعنمان فلم نحسب أنَّا أهلها حتى نزلت فينا .

وفى خبر بسند صحيح أنه عَلِيْكُ قال : « أرأيت ما يلقى أمتى بعدى ، وسفك بعضهم دم بعض ، وسبق ذلك من الله – عز وجل - كما سبق فى الأمم قبلهم ، فسألته أن يولينى شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل »(١٠).

(٧) ما أقدمكم شيءٌ غير هذا ؟ ... إلخ

أورده الهيثمى – رحمه الله – (٢٢٦/٧) عن أبى راشد .. به وقال : رواه الطبرانى ورجاله ثقات .

(٨) الآية رقم /١٣٤ – من سورة البقرة .

(٩) بالأصل: (الاتهين) وهو من أفحش الأغلاط!! صوابه (تُصِيبَينَ) كما في الآية
 رقم: ٢٥ - من سورة الأنفال!!

(١٠) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٨٨٩) من حديث ثوبان مرفوعًا قال وال رسول الله عَلِيْكُ : «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها ، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإنى سألت ربى لأمتى أن لايهلكها بسنة عامة وأن لايسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربتى قال يا محمد : إنى إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها – أو قال : من بين أقطارها – حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » .

[٣٢] : تطهير الجنان/صحابة]

وفى خبر رواته ثقاة « عذاب أمتى فى دنياها »(١١) أى أن ما يقع لهم من الفتن والمحن يكون سبباً لتكفير ذنوب المعذورين منهم . وصح خبر « جعل الله عقوبة هذه الأمة فى دنياهم »(١٢) .

وفى خبر رواته ثقات إلا واحداً وثقه ابن حبان « امتى أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب » أى فلا يستأصلون بعذاب ينزل عليهم « إلا عذابهم أنفسهم

= لأيهلكهم غرقًا فأعطانيها وسألته أن لايجعل بأسّهُم بينهم فردّها على، مسند أبي يعلى (٨٤/٢) قال في «الزوائد» : إسناده صحيح رجاله ثقات .

وأخرج أيضا (٣٩٥٢) عن ثوبان مولى رسول الله على أن رسول الله على قال: «زويت لى الأرض ... فذكره بنحو ما عند مسلم وزاد فى آخره : وإذا وضع السيف فى أمتى فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة ، وإن مما أتخوف على أمتى أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمتى الأوثان ، وستلحق قبائل من أمتى بالمشركين وإن بين يدى الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبى ، ولن تزال طائفة من أمتى على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله عز وجل .

قال أبوالحسن لما فرغ أبو عبدالله من هذا الحديث قال : ما أهوله ! وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤٠) عن معاذ بن جبل بنحو ما عند ابن ماجه مختصرًا . راجع «مجمع الزوائد» (٢٢٧/٧) .

(١١) عذاب أمتى ... الحديث .

ذكره الإمام الهيشمي – رحمه الله – في «مجمع الزوائد» (۲۲۷/۷) عن عبدالله بن يزيد الخطمي ، وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله ثقات .

(١٢) جعل الله عقوبة ... الحديث .

أورده الهيثمى في «المجمع» (٢٢٨/٧) عن أبي برنة وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الصغير» و«الأوسط» كذلك ورجال «الكبير» رجال الصحيح والحاكم (٢٠٥/٤،٤٩/١) والحطيب في «التاريخ» (٢٠٥/٤) عن أبي بردة عن عبدالله ابن يزيد مرفوعًا بلفظ المصنف.

[تطهير الجنان/صحابة: ٣٣]

بأيديهم »(١٣) أى بقتال بعضهم لبعض لأنه عَلَيْكُ كا صح عنه من طرق أنه سأل ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه لذلك .

وفى خبر ضعيف « أن عقوبة هذه الأمة بالسيف ، وموعدهم الساعة والساعة أدهى وأمّر  $^{(14)}$  .

والحاصل أن ما وقع بين الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – من القتال مقصور على الدنيا فقط ، وأما فى الآخرة فكلهم مجتهدون مثابون ، وإنما التفاوت

(١٣) أمَّتي أمَّةٌ مرحومةٌ ... الحديث .

وأخرجه أبو داود (٤٢٧٨) والحاكم (٤٤٤/٤) وأحمد (٤١٠/٤ ، ٤١٨) من طريق المسعودى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله عَلَيْكُ ... فذكره وزاد: عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل.

قال الحاكم وصحيح الإسناده !! ووافقه الذهبى ! وقال الحافظ – رحمه الله – فى وبذل الماعون (7/0) وسنده حسن ! كذا قالوا ، والمبعودى كان اختلط ، ولكن الحديث الماعون (7/0) وسنده حسن ! كذا قالوا ، والمبعودى كان اختلط ، ولكن الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد (8/0) والبخارى فى والتاريخ الكبير الم $-\infty$ ) والقاضى الحولانى فى وتاريخ داريا ( $-\infty$ ) وأبوبكر الكلاباذى فى ومفتاح المعانى (9/0) والواحدى فى والوسيط (9/0) من طرق أخرى كثيرة عن أبى بردة به .

وذكره الهيثمى – رحمه الله – (٢٢٧/٧) وقال : «رواه الطبرانى فى «الأوسط» (٢٣٣/١) وفيه سعيد بن مسلمة الأموى وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال «يخطىء» وبقية رجاله ثقات .

راجع مأ كتبه شيخنا حفظه الله في (الصحيحة) (٥٦٠/١ برقم: ٩٥٩).

(١٤) الساعةُ أَدْهَى وَأُمَرٌ ... الحديث

أورده الإمام الهيشمي في «المجمع» (٢٢٧/٧) عن معقل بن يسار ، وقال : رواه الطبراني وفيه عبدالله بن عيسي الجزاز وهو ضعيف .

وأورده الحافظ شيخ الإسلام رحمه الله (٣١٣/٤) (المطالب العالية) عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين قال : قال رسول الله عليه الله عليه ، وغزاه لأبي يعلى ، وقال الأعظمى : أخرجه أبوبكر بن أبي شيبة أيضًا بأطول مما هنا كما في «الإتحاف» وسكت عنه البوصيري والأعظمي كلاهما .!!

[٣٤] :تطهير الجنان/صحابة]

بيهم فى الثواب ، إذ من اجتهد وأصاب كعلى كرم الله وجهه وأتباعه له أجران بل عشرة أجور ، كا فى رواية ، ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية – رضى الله عنه – له أجر واحدة منهم ، كلهم ساعون فى رضا الله وطاعته بحسب ظنونهم واجتهاداتهم الناشئة عن سعة علومهم التى منحوها من نبيهم ومشرفهم – صلى الله وسلم عليه وعليهم – فتفطن لذلك إن أردت [السلامة](٥١) فى دينك ، من الفتن والابتداع والعناد والمحن ، والله الهادى إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وجاء بسندين رجالهما ثقات إلا واحداً ، وثقه ابن معين وغيره أنه عَلَيْكُم فال : « تفرقت بنو إسرائيل » وفي رواية « اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وأمتى تزيد عليهم بفرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم »(١٦).

(١٥) بالأصل : «الملامة» !! وهي تقلب المعنى ! والصواب ما أثبتناه .

(١٦) افترقت اليهود ... الحديث

أورده السيوطى في «الجامع الصغير» - قسم الصحيح رقم (١٠٨٢) دون هذه الزيادة في آخره وهي «ذكر السواد الأعظم»!!

وعزاه لابن ماجه عن عوف بن مالك ، ثم أورده بعده مختصرًا ، وعزاه للأربعة عن أبي هريرة .

فالحديث – إذن – أخرجه أبو داود ٥٠٣/٢ – ط الحلبي) والترمذي (٢٦٤٠ – شاكر) وابن حبان (١٨٣١) وأحمد (٣٩٢٣) والحاكم (١٢٨/١) وأحمد (٣٣٢/٢) والآجرى في «الشريعة» (ص – ٥٣) وأبويعلي في «مسنده» (٣١٧/١٠) برقم (٥٩١٠) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به .

قال الترمذى: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي !!

ثم أخرجه الحاكم في موضع آخر (٦/١) وقال: «احتج مسلم بمحمد بن عمرو ورده الذهبي بقوله: قلت: ما احتج مسلم. بمحمد بن عمرو منفردًا بل بانضمامه إلى غيره»= [تطهير الجنان/صحابة: ٣٥]

وفى رواية سندها ضعيف جدًّا: «كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم » قالوا: يا رسول الله من السواد الأعظم ؟ قال: « من كان على ما أنا عليه وأصحابى من لم يمار فى دين الله ومن لم [يُكفَّر] أحداً من أهل التوحيد بلذنب »(١٧) ومن هذا أخذ العلماء أن المراد بأهل السنة حيث أطلقوا أتباع أبى الحسن الأشعرى ، وأبى منصور الماتريدى ؛ لأن هؤلاء هم الذين [كانوا] على ما كان عليه عليه وأصحابه وتابعوهم ، فمن بعدهم مع أنهم السواد الأعظم إذ لا تجد فرقه من الفرق غيرهم اشتهروا شهرتهم ، ولاكثروا كثرتهم وإنما هم عند عامة المسلمين كفرقتى اليهود والنصارى فهم فى غاية الاستخفاف والاحتقار والذلة والاستصغار ، أدام الله عليهم ذلك آمين .

= قال أبو عبدالرحمٰن الألبانى : محمد بن عمرو فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلم وإنما روى له متابعة – وهو حسن الحديث ...

راجع المبحث الذي كتبه حول هذا الحديث في «الصحيحة» (رقم: ٢٠٣).

(١٧) الحديث أخرجه أبويعلى فى «مسنده» (٣٢/٧ ، ٣٦) من طريق مبارك حدثنا عبدالعزيز عن أنس عن النبى عليه قال : إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتى تفترق على تنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا السواد الأعظم » وإسناده ضعيف ، مبارك بن سحيم متروك الحديث .

قال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٢٦٢/٧) – رواه الطبراني في «الكبير» وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدًّا . وقال بعد أن ذكره في (٨٩/٣) باب في العشارين والعرفاء . وأصحاب المكوس » : رواه أبويعلي عن محمد ولم ينسبه فلم أعرفه ، ! وبقية رجاله ثقات . والحديث في «المقصد العلي» برقم ٤٨٤ باب في الوفاء» . وذكره شيخ الإسلام في «المطالب العالية» ٢٣٦/٢ برقم ٢١١٦ وعزاه إلى أبي يعلى ونقل الشيخ الأعظمي قول البوصيري : «فيه مبارك بن سحيم وهو متروك الحديث» .

[٣٦ : تطهير الجنان/صحابة]

جاء في الحديث الصحيح أن قوة الجدل بالباطل والقدرة عليه من علامات الضلال ، وأصل ذلك قوله تعالى : ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَا بَلَهُمْ قَوْمُ وَمَحْمِمُونَ ﴾ (١٨) وحينئذ فاحذر أيها الموفق أن تسترسل مع مبتدع في حدل أو خصام ، فإنك لو أقمت عليه الحجج القطعية ، والأدلة البرهانية ، والآيات القرآنية ، لم يصغ إليك ، واستمر على بهتانه وعناده ؛ لأن قلبه أشرب حب الزيغ عن سنن أهل السنة ، وخلفاء التوفيق والمنة ، اقتداء بكفار قريش ، الذين لم ينفع فيهم حجة ولا قرآن (١٩) ، بل [عاندوا] إلى أن أفناهم العنان (٢٠) والسنان (٢٠) ، فكذا هؤلاء المبتدعة ، الكلام معهم [لغو] فأعرض (٢٠) عنهم رأسًا ، وأبذل جهدك فيما ينفعك الله به في الدنيا والآخرة .

[تطهير الجنان/صحابة: ٣٧]

<sup>(</sup>۱۸) سقطت لفظة ﴿إلا ، من الآية وهي أيضا خطأ فاحش لا أدرى برأس من تعصب جنايته !!! [الزحرف/ ۸۰]

<sup>(</sup>١٩) بالأصل: وعنادو، !! لا معنى لها !! والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢٠) العنان المقصود هنا هو السرج سرج الفرس

<sup>(</sup>٢١) السَّنان : نصل الرمح أو الرمح ذاته بمعنى : حصدتهم الحرب .

<sup>(</sup>۲۲) زيادة يستقيم بها الكلام .

## [ الفصل الأول في إسلام معاوية رضى الله عنه ]

على ما حكاه الواقدى بعد الحديبية ، وقال غيره بل يوم الحديبية وكتم إسلامه عن أبيه وأمه حتى أظهره يوم الفتح فهو في عمرة القضية (\*) المتأخرة عن الحديبية الواقعة سنة سبع قبل فتح مكة بسنة كان مسلمًا ويؤكده ما أخرجه أحمد من طريق محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن معاوية قال : قصرت عن رسول الله عنه عند المروة ، وأصل الحديث (٢٣) في البخارى من طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ قصرت بمشقص لم يذكر المروة في كل من الروايتين ، كذا خلاف لمن حصر في الأولى الدلالة على أنه كان في عمرة القضية مسلمًا ، أما الأولى : فواضح لأنه ذكر أن ذلك عند المروة ، وهذا يبين أن ذلك التقصير كان في العمرة لأنه عليه في حجة الوداع حلق بمنى إجماعًا . وأما الثانية : فلأنه عنه كل في العمرة وفي العمرة .

فإن قلت : يحتمل أن ذلك التقصير كان فى عمرته من الجعرانة بعد فتح مكة وحنين وسبيهم والمجىء بهم وبأموالهم إلى الجعرانة فى آخر سنة ثمان ، فلا يكون فيه شاهد لما ذكرته .

قلت : عمرة الجعرانة إنما فعلها عَلَيْ اللهُ سرًا عن أكثر الصحابة ، ولذا أنكرها بعضهم ؛ وذلك أنه بعد صلاة العشاء بأصحابه في الجعرانة ، دخل على أهله ، فلما تفرق الناس لمضاجعهم ، خرج عَلَيْ عرماً بالعمرة في نفر قليل إلى

<sup>(\*)</sup> أي عمرة القضاء .

<sup>(</sup>۲۳) الحدیث أخرجه البخاری (۱۱/۳ - فتح) من طریق الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن معاویة رضی الله عنهم قال : «قصرت عن رسول الله علیه مشقص» .

ومن طريق ابن جريج وروح قال ابن جريج أخبرنى الحسن بن مسلم بإسناده إلى معاوية ... فذكره مرفوعًا ، وفي آخره : «عند المروة» (٩٦/٤) مسند أحمد .

<sup>[</sup>۳۸ : تطهير الجناد/صحابة]

مكة ؛ فقضى نسكه ثم رجع إلى أهله سرًا أيضا ، ثم عند صلاة الصبح خرج من عند أهله كبائت عندهم ، فلم يعلم بتلك العمرة إلا بعض خواصه عليه ومعاوية إذ ذاك لم يكن من أولئك الحواص ، فاحتال كون تقصيره له عليه في الوقائع هذه العمرة بعيد ، فلم ينظروا إليه كما هو شأن الاحتالات البعيدة في الوقائع الفعلية والقولية ، فإن قلت : كونه أسلم وكتم إسلامه (٢٤) و لم يهاجر للنبي عليه نقص وأتى نقص .

قلت: ليس الأمر كذلك بإطلاقه ، كيف وقد وقع ذلك للعباس - رضى الله عنه - عم رسول الله عليه على القول الذى رجحه بعضهم: أنه أسلم ببدر وكتم إسلامه إلى فتح مكة ، بل هذا أولى ، لأن مدة كتمه لإسلامه نحو ست سنين ، ومعاوية إن ما كتمه نحو سنة و لم يَعُدّ أحد ذلك نقصًا في العباس ؛ لأنه كان لعذر والهجرة إنما تجب كان لعذر والهجرة إنما تجب وتتعين حيث لا عذر ومنه الجهل بوجوبها عمن يعذر فيه ، وقد حاء في رواية أن أمه قالت له : إن هاجرت قطعنا عنك النفقة ، وهذا عذر ظاهر ، لا يقال برد ما حكاه الواقدى ، أنه أسلم قبل الفتح .

<sup>(</sup>٢٤) قال أبو عبدالله الذهبي في «سير النبلاء» (٢٠/٣ : «قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء ، وبقى يخاف من اللحاق بالنبيِّ عَلِيقٍ من أبيه ، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح .

قال : قال مصعب الزبيرى : كان معاوية يقول : أسلمت عام القضية ونقل عن ابن سعد : حدثنا محمد بن عمر حدثنى أبوبكر بن أبي سيرة عن عمر بن عبدالله العنسي ، قال معاوية : لما كان عام الحديبية وصَدّوا رسول الله عليه عن البيت ، وكتبوا بينم القضية وقع الإسلام في قلبي فذكرت لأمي ، فقالت : إياك أن تخالف أباك ، فأخفت إسلامي فوالله لقد رحل رسول الله عليه من الحديبية وإني مُصدق به ، ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم ، وعلم أبوسفيان بإسلامي فقال لي يومًا : لكن أخوك خير منك وهو على ديني ، فقلت : لم آل نفسي خيرا ، وأظهرت إسلامي يوم الفتح فرحب بي النبي عليه ، وكتبت له !

<sup>[</sup>تطهير لجنان/صحابة ٣٩]

ما ثبت فى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: العمرة فى أشهر الحج فعلناها وهذا أى معاوية يومئذ كافر لأنا نقول: ممنوع ذلك بل لا رد فيه ، لأن الغرض أنه كتم إسلامه فسعد [ممن] لم يعلم به فاستصحب حاله إلى يومئذ وقضى عليه بالكفر فيه ، باعتبار الظاهر ، وبالنسبة إلى علمه ، أما إسلامه يوم فتح مكة فلا خلاف فيه ، كإسلام أمه وأبيه وأحيه يزيد يومئذ .

فإن قلت: ذكر بعض الأثمة في ترجمته أنه شهد [مع] رسول الله عَلَيْكُ حنينًا (٢٥٠) وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير، وأربعين أوقية من الذهب وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامهما، وهذا يمنع سبق إسلامه على يوم الفتح، إذ لو سبق إسلام جميع أهله لم يكن كأبيه في عده من المؤلفة [قلوبهم].

### قلت: لا يمنعه بوجه:

أمًّا أولا: فمن عدةً من المؤلفة ، إنما جرى على أن إسلامه لم يكن إلا يوم الفتح ، نظير ما وقع لسعد فيما مَرَّ عَنه آنفًا ، ويدل لذلك أن من ترجمه بذلك قرنه في ذلك بأبيه ، وأبوه لم يُسلم إلا يوم الفتح اتفاقًا ، أمَّا من يقول بتقديم إسلام معاوية قبل الفتح بنحو سنة ، وأنه إنما امتنع من الهجرة للعذر كما مَرَّ ، فلا يعده من المؤلفة ، ومجرد الإعطاء لا يدل على التأليف ؛ ألا ترى أن العباس – رضى الله عنه – كتم إسلامه ثم أظهره يوم الفتح كما مرّ ، ثم أعطاه النبي عَلَيْكُ ما أطاق حمله من النقد الذي جاءه من البحرين ، فكما أن هذا لا يدل على أن العباس من المؤلفة قلوبهم ؛ فكذلك أعطى معاوية شيئاً له بخصوصه .

<sup>(</sup>٢٥) قال لواقدى - فيما حكاه شيخ الإسلام في «سير النبلاء» (١٢٢/٣) : «وشهد معه حنينًا فأعطاه من الغنائم مائة من الإبل وأربعين أوقية» أ.هـ

رتعقبه الذهبي بقوله : قلت : الواقدى لا يعي ما يقول ! فإن كان معاوية كما تقل قديم الإسلام فلماذ يتألفه النبي عَيِّلِيَّةً !!؟ ولو كان أعطاه لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس : 4 أمّا معاوية فصعلوك لا مال له » !!

<sup>[</sup>٠٤ :تطهير الجناد/صحابة]

إن فرض صحة وروده لا يدل على أنه كان من المؤلفة قلوبهم ، إنما أولا : قلّما أمر مما يدل على قوة إسلامه ، أما ثانياً : فالظاهر بكل فرض قوة إسلامه ، وأنه إنما أعطاه زيادة في تأليف أبيه ؛ لكونه من أكابر مكة وأشرافهم ، ومن ثم قال عَلَيْكُ يوم الفتح : و من دخل دار أبي سفيان فهو آمن (٢٦) ، فميزه عَلَيْكُ بذلك دون غيره ، زيادة في تأليفه والإعلان بشرفه وفخره ، لأنه كان يحب الفخر في قومه .

وأما أبوه فالظاهر أنه كان منهم ثم حسن إسلامه ، وتزايد صلاحه حتى صار من أكابر الصادقين وأفاضل المؤمنين ، وإنما يذم بالتأليف من بقى بوصفه ولم يترق عن كونه ممن يعبد الله على حرف ، وحاشا أبى سفيان من ذلك ، كا شهدت بذلك آثاره الصالحة ، من الحروب والمسالك .

وتما يدل على أنه على علم قوة إسلامه ومزيد استسلامه ؛ خضوعه لأوامره على وأحكامه فقضى عليه بما يلائم ما جبل عليه قبل ذلك من الشح حتى على زوجته ، وولده معاوية بطعامه ، ألا ترى أنه لما أسلم هو وزوجته هند جاءت للنبي على تشكوه ، فتالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، فإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدى – أي معاوية – فقال لها على : و خدى من ما له ما يكفيني وولدك بالمعروف (٢٧). فقضى عليه في غيبته بذلك لعلمه ما له ما يكفيك وولدك بالمعروف (٢٧).

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه مسلم (١٧٨٠) : ... ، وفيه : وفجاء أبوسفيان فقال يا رسول الله المحت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، ثم قال : ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ... الحديث

وأخرجه الإمام محيى السنة البغوى (١٥٢/١١) كما عند مسلم . انظر «فتح البارى» (١٢/٨) والمباحث النفيسه هناك .

<sup>(</sup>۲۷) الحديث أخرجه البخارى في «النفقات» (۰۰/۹ - فتح) من طريق يحيى ، ومسلم في «كتاب الأقضية» (۱۳۳۸) من طريق على بن مسهر ، وأبو داود في «البيوع» (۳۵۳) من طريق زهير ، والنسائي «باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه» (۲۲۹۰) من طريق وكيع أيضا = طريق وكيع ، وابن ماجه «باب ما للمرأة من مال زوجها» (۲۲۹۳) من طريق وكيع أيضا = [تطهير الجناد/صحابة: ۱۱]

برضاه به واستسلامه له وإن كان فيه غاية المشقة على نفسه ، باعتبار ما جُبل عليه من الشّح ، وعلى قوة إسلامها . إن من جملة الحامل لها عليه أن مكة لما فتحت ، دخلت المسجد الحرام ليلاً ، فرأت الصحابة قد [ملأوه] وإنهم على غاية من الاجتباد في الصلاة ، وقراءة القرآن والطواف والذكر وغير ذلك من العبادات ، فقالت : والله ما رأيت [الله] عُبدَ حقَّ عبادته في هذا المسجد قبل هذه الليلة ، والله إن باتوا إلا مصلين ، قياماً وركوعاً وسجوداً ، فاطمأنت إلى الإسلام ، لكنها خشيت إن جاءت إلى النبي عليها أن يوبخها على ما فعلته من المثلة القبيحة بعمه (٢٨) حمزة – رضى الله عنه – فجاءت إليه مع رجل من قومها لتبايعه ، فوجدت عنده من الرحب والسعة والعفو والصفح ما لم يخطر ببالها ، ثم شرط عليها أن لا تزنى . فقالت : وهل تزنى الحرة يا رسول الله ؟! فلم تجوز قوع الزنى إلا من البغايا ، المعدات لذلك . ثم شرط عليها أن لا تسرق . وقوع الزنى إلا من البغايا ، المعدات لذلك . ثم شرط عليها أن لا تسرق . فأمسكت ، وقالت : إن أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني ، ولا ما أخذت منه من غير علمه . فقال لها : وحذى من ماله ما يكفيك وولدك إلا ما أخذت منه من غير علمه . فقال لها : وحذى من ماله ما يكفيك وولدك

<sup>=</sup> وأحمد (٣٩/٦) من طريق سفيان والدارمي «باب في وجوب نفقة الرجل على أهله» (٢٢٥٩) من طريق جعفر بن عون ؟ كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» أن هندًا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه منه وهو لا يعلم ، فقال : «خذى ما يكفيكِ وولدك بالمعروف» واللفظ للبخارى .

<sup>(</sup>٢٨) كانت قد بقرت بطن حمزة سيد الشهداء رضى الله تعالى عنه يوم أحد، واستخرجت كبده ، وأخذت منه بفمها شيئا !! فلاكته فلم تستطح أن تسيغه فلفظته ووقف النبى عليه فرأى منظرًا لم ير منظرًا قط أفظع ولا أوجع لقلبه منه فعن أبنى بن كعب : أنه أصيب من الأنصار يوم أحد سبعون قال: فمثلوا بقتلاهم ، فقالت الأنصار لئن أصبتنا منهم يومًا من الدهر لنزيين عليهم ، فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يُعرف : لا قريش بعد اليوم !! مرتين ، فأنزل الله عز وجل على نبيه ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعُوقبتم به كه بعد اليوم !! مرتين ، فأنزل الله عز وجل على نبيه ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعُوقبتم به كه بعد اليوم !! مرتين ، فأنزل الله عز وجل على نبيه ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعُوقبتم به كه بعد اليوم !!

<sup>[</sup>٤٢] :تطهير الجنان/صحابة]

بالمعروف ، فلما بلغ ذلك أبا سفيان أظهر غاية الرضا ، بل زاد فقال : ما أخذت من مالى فهو حلال .

وفى رواية أنه على استأذنه لها فقال : أذنت فى أخذ الرطب دون اليابس ، ولما أسلمت كانت على غاية من التثبيت واليقظة ، فإنها إثر البيعة ، ذهبت إلى صنم لها فى بيتها ، فجعلت تضربه بالقدوم حتى كسرته قطعة قطعة ، وهى تقول : كنا منك فى غرور .

#### تنبيسه :

جاء بسند حسن أن معاوية كان أبيض طويلًا أجلح أبيض الرأس واللحية ، زاد بعض واصِفِيهِ كان أجمل الناس<sup>(٢٩)</sup> .

(٢٩) حكى الذهبي - الإمام رحمه الله - في «سير النبلاء» (١٢١-١٢٠/٣) قال ذكر ابن أبي الدنيا وغيره أن معاوية كان طويلًا أبيض جميلًا إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان يخضب ».

قال: روى عبدالجبار بن عمر عن الزهرى عن عمر بن عبدالعزيز عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ سمع معاوية على المدينة يقول: أين فقهاؤكم يا أهل المدينة ؟! سمعت رسول الله عَلَيْكُ نهى عن هذه القصة ثم وضعها على رأسه فلم أز على عروس ولا على غيرها أجمل منها على معاوية».

والحديث في وأسد الغابة (٣٨٦/٤) عن ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهرى أخبرنا عبيد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية .. فذكره وعبدالجبار وإن كان ضعيفا فإن الحديث أخرجه مالك (١٢٤/١-١٢٤) والبخارى (٣١٤/١٠) والمجارك (٢١٢٧) وأخمر (٢١٢٧) والمباس ومسلم (٢١٢٧) وأتحد (٤/٥٥) واللباس والزينة باب تحريم الواصلة وأبو داود (٤١٦٧) والترمذي (٢٧٨١) وأخمد (٤/٥٥) من طرق عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حَجَّ وهو على المنبر ... فذكره وفي آخره : إنما هككت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم قال أسلم مولى عمر قدم علينا معاوية وهو أبض الناس وأجملهم قال مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال قدم معاوية وهو أبض الناس وأجملهم فخرج مع عمر إلى الحج فكان عمر ينظر إليه فيعجب ويضع أصابعه على متنه ثم يرفعها عن مثل الشراك فيقول بخ بخ نحن إذا خير الناس إن جُمع لنا خير الدنيا والآخرة ، قال يا أمير المؤمنين سأحدثك ... الحديث بطوله . راجع «سير أعلام النبلاء» (١٣٤/٣) .

[تطهير الجناد/صحابة: ٤٣]

## [الفصل الثاني : في فضائله ومناقبه وخصوصاته وعلومه واجتهاده]

وهى كثيرة جداً واقتصرت هنا على غالب غررها .

البيسة :

قبل عبر البخارى بقوله : باب ذكر معاوية ، و لم يقل فضائله ولا مناقبه ؛ لأنه لم يصحّ في فضائله شيء ، كما قال ابن راهوية(٣٠) انتهى .

ولك أن تقول إن كان المراد من هذه العبارة أنه لم يصح منها شيء وفق شرط البخارى فأكثر الصحابة كذلك ، ولم يصعّ شيء منها وإن لم يعتبر ذلك القيد ، فلا يضره ذلك ، لما يأتى أن من فضائله ما حديثه حسن حتى عند الترمذى كما صرح به فى جامعه ، وستعلمه مما يأتى ، والحديث الحسن لذاته كما هنا حجة إجماعاً ، بل الضعيف فى المناقب حجة أيضاً ، وحينئذ فما ذكره ابن راهوية بتقدير صحته ، لا يخدش فى فضائل معاوية لوجوه منها :

ما مر أنه من أشرف الصحابة نسباً ، جاهلية وإسلاماً ، فإنه من أكابر قريش ومن أقرب بطونهم إلى النبي على لأنه يجتمع معه في عبد مناف ، وكان لعبد مناف أربعة أولاد ؛ هاشم جد النبي على ، والمطلب جد الشافعي ، وعبد همس جد عثمان ومعاوية – رضى الله عنهما – ونوفل ، والثلاثة الأول أشقاء ، لكن بنو الأولين لم يفترقوا جاهلية ولا إسلاماً ، كما قال النبي على : المناسم وبنو المطلب لم نفترق جاهلية ولا إسلاماً ، كما قال النبي على المناسم وبنو المطلب لم نفترق جاهلية ولا إسلاماً ،

ومن ثم لما تمالاًت قريش عليه عليه في السب [والإيذاء] الذي لا أبلغ منه ، انفردت بنو المطلب مع بنى هاشم فدخلوا معهم شعبهم ؛ لما حصرتهم قريش فيه وتحالفوا أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم ، فاختار بنو المطلب بنى هاشم ورضوا بما يحصل لهم من السب والإيذاء منهم ، واختار بنو عبد شمس ونوفل

<sup>(</sup>٣٠) فسير النبلاء، (١٣٢/٣) والشوكاني في والفوائد المجموعة، (٤٠٧) .

<sup>[</sup>٤٤] :تطهير الجنان/صحابة]

قريشًا فكانوا معهم على سب أولئك وإيذائهم ، ولهذا لما قسم على الفيء لم يعط هذين شيئا منه وخص به الأولين .

ومنها أنه أحد الكتاب (٣١) لرسول الله كل كا صح فى مسلم وغيره ، وفى حديث سنده حسن ( كان معاوية يكتب بين يدى النبى كل ، قال أبو نعيم : كان معاوية من كتاب رسول الله كل حسن الكتابة فصيحاً حليماً وقوراً . وقال المدائنى : كان زيد بن ثابت يكتب الوحى ، وكان معاوية يكتب للنبى كل فيما بينه وبين العرب . أى من وحى غيره . فهو أمين (٣٢) رسول

(٣١) أخرج مسلم فى وصحيحه فى وفضائل الصحابة» (١٩٤٥) من طريق النضر ابن محمد اليمامى حدثنا عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لاينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبي على : يا نبى الله ، ثلاث أعْطِنِهن . قال : ونعم، قال : عندى أحسن العرب وأجمله ؛ أم حبيبة بنت أبى سفيان أزوجكها . قال : ونعم، قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : ونعم، قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كاكت أقاتل المسلمين . قال : ونعم، .

قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبى على ما أعطاه ذلك . لأنه لم يكن يُسأل شيئًا إلا قال ونعمه .

قال أبوالفداء ابن كثير – رحمه الله – في «البداية» (١٢٩/٨) بعد أن ذكر الحديث نقلًا عن مسلم : ووالمقصود منه : أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدى رسول الله عليه الذين يكتبون الوحى» .

قال أبو عبدالله الذهبي : وكتب له مرات يسيرة و سير النبلاء (١٢٠/٣) ونقل المفضل الغلابي عن أبي الحسن الكوفي قال : كان زيد بن ثابت كاتب الوحي ، وكان معاوية كاتبا فيما بين النبي عليه وبين العرب . وحكى الذهبي عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبدالله بن عمرو قال : كان معاوية يكتب لرسول الله عليه ، ورجاله ثقات .

(٣٢) الأحاديث الواردة في أن معاوية أمين رسول الله عليه أو أمين وحيه أو نحو
 ذلك موضوعة كلها ، فمنها ما هو : «عن على : أن جبريل نزل فقال استكتب معاوية فإنه أمين » ومنها :

عن أبى هريرة : «الأمناء ثلاثة : أنا وجبريل ومعاوية» وعن واثلة : بنحوه .= [تطهير الجنان/صحابة: ٤٥] الله على وحى ربّه وناهيك بهذه المرتبة الرفيعة !! ومن ثم نقل القاضى عياض: أن رجلاً قال للمعافى بن عمران بن عمر بن عبدالعزيز من معاوية ؟ فغضب غضبًا شديداً ، وقال : لا يقاس بأصحاب النبي على أحد ، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحى الله ، ويوافق ذلك أن عبدالله بن المبارك المجمع على جلالته وأمانته وتقدمه ، وأنه جمع بين الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والشجاعة والفروسية والسخاء والكرم الواسع ، حتى كان ينفق من تجارته على القراء فى كل سنة مائة ألف ، والزهد والورع والإنصاف ، وقيام الليل والإكثار من الحج والغزو ، والتجارة لله حتى ينفق على أصحابه وغيرهم ، ومن ثم كان يقول : لولا خمسة ما اتجرت ؛ سفيان الثورى ، وابن عيينة والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والنفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيل بن عياض ، وابن السماك ، وابن علية والفضيات وابن علية والفضيات وابن السماك ، وابن علية والفضيات وابن علية والفضيات وابن السماك ، وابن علية والفضيات وابن السماك ، وابن علية والغرب وابن السماك ، وابن علية والغرب وابن السماك ، وابن السماك ، وابن علية والغرب وابن السماك ، وابن السماك ، وابن علية وابن السماك ، وابن علية وابن السماك ، وابن السماك ، وابن السماك ، وابن علية وابن السماك ، وابن علية وابن علية وابن علية وابن علية وابن علية وابن علية وابن السماك ، وابن علية وابن علية

= قال الذهبي - رحمه الله - فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع والله أعلم .

وقال الشوكاني وقد ذكر هذه الأحاديث في «الفوائد» (٤٠٣ – ٤٠٧) .

وقال الحافظ ابن كثير فى البداية (١٢٠/٨) بعد أن ذكر حديثا منها : وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة ! والعجب منه – مع حفظه واطلاعه كيف لاينبه عليها وعلى نكارتها وضعف حالها » أ.هـ .

(٣٣) ابن علية – بضم المهملة وفتح اللام وتشديد الياء المثناة تحت هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو بشر البصرى المعروف بابن علية الإمام العلم – رحمه الله .

كان فقيها إمامًا مفتيًا من أئمة الحديث. قال غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت وليس أحد يُقدّم في الحديث على ابن علية وقال أبوداود السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. وقال يونس بن بكير سمعت شعبة يقول: إسماعيل بن علية سيد المحدثين!! وقال إبراهيم بن عبدالله المروى: سمعت يزيد بن هارون يقول وخلف البصرة وما بها خلق يفضل على ابن علية في الحديث. وروى على ابن الجعد عن شعبة قال: ابن علية ريحانة الفقهاء، راجع ترجمته في طبقات ابن سعد ابن الجعد عن شعبة قال: ابن علية ريحانة الفقهاء، والجع ترجمته في طبقات ابن سعد (٣٢٥/١) وطبقات خليفة (٣ ١٩٠١) و(٣١١) والتاريخ الكبير (٣٤٢/١) والمعارف الكمال (لوحة ٩٧) وميزان الاعتدال (١٩٠١) وتاريخ بغداد (٣٢٩/١) ودول الإسلام الكمال (لوحة ٩٧) وميزان الاعتدال (٢١٦/١) وتذكرة الحفاظ (٢٢/١) وغيرها.

[23 : تطهير الجنان/صحابة]

كل واحد من هؤلاء الخمسة - الذين هم غُرَّة العلماء العاملين ، والأثمة الوارثين - جميع ما يحتاج إليه لشدة البدن ليحوز من معالى العبادات ما لا يطيقه غيره ، وسئل فقيل : يا أبا عبدالرحمن أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز ؟ فقال : والله إن الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله عليه أفضل من عمر بألف مرة ؛ صلى معاوية خلف رسول الله عليه فقال رسول الله عليه : وسمع الله لمن حمده ، فقال معاوية : رضى الله عنا : ربنا لك الحمد فما بعد هذا الشرف الأعظم وإذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذلك وأن تراب أنف فرسه فضلاً عن ذاته أفضل من عمر بن عبدالعزيز ألف مرة !! فأى شبهة تبقى لمعاند وأى دخل يتمسك به غبى أو جاحد ؟!

#### فائسدة:

من كرامات ابن المبارك (٢٤) أن ابن علية المجمع على تقدمه وجلالته ، كان من أجل أصحاب ابن المبارك ، وكان ينفعه كما مر ، ولما تولى لهارون الرشيد القضاء هجره ابن المبارك ، وقطع نفقته فأتى إليه ابن علية معتذرًا ، فلم يعبأ به ولم يرفع إليه رأسه ، بعد ما كان يبالغ فى تعظيمه ؛ لأجل شؤم القضاء ، وشؤم عاقبته ، ثم كتب إليه ابن المبارك :

يا جاعـــل العلـم لـه بازيًــا [يصطاد] أموالَ<sup>(٣٥)</sup> [المساكين]<sup>(٣٦)</sup>

<sup>(</sup>٣٤) ابن المبارك هو الإمام ابن واضع الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبدالرحمٰن الحنظلي مولاهم المروزى التركى الأب الحوارزمى الأم التاجر السفار صاحب التصانيف الجامعة التي من أشهرها «الزهد» و«المسند» ما لقى مثل نفسه ، ولم يكن على وجه الأرض في زمانه مثله ، وهو اشهر من أن يعرّف وإنما تذكرته للتشريف واستمطار الرحمات بذكره ، رحمه الله ، ورضى عنه .

<sup>(</sup>٣٥) (يصطاد) سقطت الطاء من الأصل خطأ!!

<sup>(</sup>٣٦) والمساكين، كما أثبتناها من والتهذيب، (٢٧٧/١ – ٢٧٨) ووتذكرة الحفاظ، وسير النبلاء، وغيرها بتقديم وتأخير بعض الأبيات ، وبعدها : فلماً وقف على هذه الأبيات = [تطهير الجنان/صحابة: ٤٧]

اختسلْت للدنیسا ولدَّاتِهَسا فصرتَ مَجنُونًا بها بعدماً أیسن روایساتُك فی سَردِهَسا أَیْسنَ رِوایساتُكَ فِیمَسا مَضَی إِنْ قلت أكرهتُ فَذا باطلٌ

كسنت دواء للمجانيسن لِترك أبواب السَّلاطينِ عَن (۲۷) ابن [عونٍ] وابن سيرينِ

بحيلية تسذهب بالديسن

زَلُّ حمارُ العلمِ فِي الطِّينِ

فلما وقف ابن عُلِّة على هذه الأبيات ، أثرت فيه ، واشتد ندمه حتى أعفاه ، وأنقذه الله من بلائه وعافاه فحينئذ عاد ابن المبارك إلى تعظيمه وأجرى عليه النفقة .

وفى إحياء علوم الدين ، لحجة الإسلام ، فى كتاب ، آداب السفر ، قال رجل لابن المبارك: احمل لى هذه الرقعة إلى فلان ، فقال : حتى استأمر الجمال فإنى لم أشارطه على هذه الرقعة . قال الغزالى : فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء أن هذا مما يتسامح به ولكن سلك طريق الورع . انتهى .

وإنما سقت ذلك هنا لتعلم - أيها الموفق إلى الحق ، إن شاء الله - أن من وصل ورعه إلى هذه الغاية ، ومشاحته لأصحابه على مثل توليته القضاء ، الذى هو أفضل الوظائف الدينية بعد الخلافة ، إلى تلك النهاية ، فكيف يستجيز أن يقول في معاوية وعمر بن عبدالعزيز ما قال من غير دليل ؟! وكيف يقدم على هذا التفضيل ؟! فلولا أن الدلالة على ذلك ألجأته إلى هذه المقالة ، لما تفوه بها ، ولولا أنه رأى أن ذلك من آكد الواجبات عليه لما خاص غمرة هذا الخطر . فتيقظ لذلك وفرع له ذهنك ، لتسلم من السفاسف ، وترشد وتغنم ، والله سبحانه بحقائق خلقه أعلم .

<sup>=</sup>قام من مجلس القضاء فوطىء بساط الرشيد وقال : الله ... الله .. ارحم شيبتى فإنى لا أصبر على القضاء .! قال : لعل هذا المجنون أغراك !! ثم أعفاه فوجَّه إليه ابن المبارك بالصرة .

<sup>(</sup>٣٧) «عون» وبالأصل : «عوف» تصحيف !

<sup>[</sup>٨٤ : تطهير الجنان/صحابة]

[ومنها وهو من غرر فضائله وأظهرها الحديث الذى رواه الترمذى وقال: إنه حديث حسن ، أن رسول الله عليه دعا لمعاوية و (٣٨) ومنها وهو من غرر فضائله وأظهرها الحديث الذى رواه الترمذى وقال : إنه حديث حسن ، وأن رسول الله عليه دعا لمعاوية فقال : واللهم اجعله هادياً مهدياً و (٣٩) .

فتأمل هذا الدعاء من الصادق المصدوق ، وأن أدعيته لأمته لاسيما أصحابه مقبولة ، غير مردودة ، تعلم أن الله سبحانه استجاب لرسول الله على هذا الدعاء لمعاوية ، فجعله هادياً للناس ، مهدياً فى نفسه ، ومن جمع الله له بين هاتين المرتبتين ؛ كيف يتخيل فيه ما تقوله عليه المبطلون ، ووصمه به المعاندون ، معاذ الله ، لا يدعو رسول الله على الدنيا والآخرة ، المانع

(٣٨) هذه العبارة بين الحاصرتين مكررة فيما بعدها !!

(٣٩) أخرج أحمد فى «المسند» (٢١٦/٤) والترمذى فى «المناقب» (٣٨٤١) وابن عساكر (٣٤٣/١٦) وابن الأثير فى «أسد الغابة» (٣٨٦/٤) من وجه عن سعيد بن عبدالعزيز حدثنا ربيعة بن يزيد سمعت عبدالرحمن بن أبى عميرة عن النبى عليه يقول لمعاوية : «اللهم اجعله هاديا ، مهديا ، واهد به» .

حَسَّنه الترمذي وفيه سعيد بن عبدالعزيز وقد اختلط وكذا هو عند الطبراني في (الأوسط» (۳۸۰/۱).

وأخرج الترمذى (٣٨٤٣) عن عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبى إدريس قال : لما عزل عمير بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس فى ذلك فقال عمير : لا تذكروا معاوية إلا بخير فإنى سمعت رسول الله عليقية يقول : «اللهم اهدِ به» .

قلت : عمرو بن واقد متروك !

وأخرج ابن عساكر (٣٤٤/١٦)ب) عن هشام بن عمار حدثنا عبدالعزيز بن الوليد بن سليمان سمعت أبى يقول إن عمر ولّى معاوية ، فقالوا ولاه حديث السّن ، فقال : تلوموننى وأنا سمعت رسول الله عَيْلَةَ يقول : «اللهم اجعله هاديا مهديًّا واهد به» .

قلت : وهو منقطع لأن الوليد بن سليمان لم يدرك عمر !!

ولأبي عبدالرحمن الألباني مبحث طيب في «الصحيحة» (٢١٥/٤) انفصل في نهايته على أن الحديث صحيح!! راجعه إن أردت المزيد والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم .

[تطهير الجنان/صحابة: ٤٩]

لكل نقص ، نسبته إليه الطائفة المارقة الفاجرة إلا لمن علم عليه أنه أهل لذلك ، حقيق بما هنالك .

فإن قلت : هذان اللفظان - أعنى هاديًا مهديًا - مترادفان (٤٠) ، أو متلازمان ، فلم جمع النبي والله النبي المنافقة بينهما ؟

قلت: ليس بينهما ترادفًا ، ولا تلازم ؛ لأن الإنسان قد يكون مهتديًا في نفسه ، ولا يهتدى غيره به ، وهذه طريق من آثر من العارفين السياحة والخلوة ، وقد يهدى غيره ولا يكون مهتديًا ، وهي طريقة كثيرين من القصاص الذين أصلحوا ما بينهم . وبين الناس ، وأفسدوا ما بينهم وبين الله ، وقد شاهدت من هؤلاء جماعة لا يبالي الله بهم في أي واد هلكوا ، وقد قال عليه : • إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، (13) فلأجل هذا طلب عليه لماوية حيازة هاتين الجليلتين ، حتى يكون مهديًا في نفسه ، هاديًا للناس ، ودالًا لهم على معالى الأحلاق والأعمال .

(٤٠) «مترادفان» ، وبالأصل : مترادغان، تحريف !

(٤١) الحديث أخرجه البخارى (١٧٩/٦ – فتح) باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر من طريق شعيب ، ومحمود بن غيلان حدثنا عبدالرزاق ...

ومسلم في «الإيمان» من «صحيحه» (١٠٥ – ١٩٨) من طريق محمد بن رافع وعبد ابن حميد ...

وأحمد (٣٠٩/٢) ...

والدارمى (٢٤٠/٢ - ٢٤١) - مختصرا ، كلهم عن عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال : شهدنا مع رسول الله عليه فقال لرجل مِتن يدعى الإسلام : هذا من أهل النار ، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديدا وقد مات ، جراحة ، فقيل يا رسول الله الذى قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل قتالاً شديدا وقد مات ، فقال النبى عليه : إلى النار ، قال : فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينا هم على ذلك إذ قيل : إنه لم يمت ولكن به جراحًا شديدًا ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ! فأخبر النبى عليه بذلك فقال : الله أكبر ! أشهد أنى عبدالله ورسوله ! ثم أمر بلالاً فنادى في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . اللفظ للبخارى .

[٥٠] :تطهير الجنان/صحابة]

ومنها ما جاء بسند ليس فيه علّة ، إلا اختلاط حصل لبعض رواته ، أن عوف بن مالك كان قائلًا نائمًا بمسجد بأريحاء ، فانتبه فإذا أسد يمشى إليه ، فأخذ سلاحه ، فقال له الأسد : صه إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغها . قلت : من أرسلك ؟ قال : الله أرسلنى إليك ، لتعلم معاوية أنه من أهل الجنة . قلت : من معاوية ؟ قال : ابن أبى سفيان ٤ (٢٤) ولا يستبعد ذلك ؛ لأن كلام الأسد له كرامة ، وهي جائزة الوقوع ، خلافًا للمعتزلة ، وكونه من أهل الجنة شهدت به أدلة كثيرة ، لو لم يكن إلا الدعاء له بأن يكون هاديًا مهديًا ، فليس هنا استغراب يؤدى إلى الطعن في هذه الحكاية بوجه .

ومنها الحديث الذي خرجه الحافظ ، الحارث (٢٢) بن أبي أسامة ، وهو أنه عليه قال : و أبوبكر أرق أمتى وأرحمها ، ثم ذكر مناقب بقية الحلفاء الأربعة ، ثم مناقب جماعة آخرين من أصحابه ، وذكر منهم معاوية فقال عليه : ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتى وأجودها و (٤٤) .

[تطهير الجنان/صحابة: ٥١]

<sup>(</sup>٤٢) القصة أوردها الإمام الهيثمى رحمه الله في «المجمع» (٣٦٠/٩) عن عوف بن مالك ، وقال : رواه الطبراني وفيه أبوبكر بن أبي مريم وقد اختلط» .

<sup>(</sup>٤٣) مسئد الحارث بن أبى أسامة غير موجود فى المصادر المتاحة بأيدى الناس - فيما أعلم - وبحثت عن الحديث فى الأحاديث التى عزاها الحافظ فى والمطالب العالية إليه، فلم أجده على طول البحث ، وقرأت باب وفضائل أبى بكر، منه (٣٢/٤ ، ...) فلم أظفر به ، فالله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤٤) قد سبق القول بأنه لم يثبت عن النبى على شيء في فضل معاوية ، وهو ليس ضمن العشرة المشهود لهم بالجنة ، أو الجماعة المنصوص عليهم ، وقوله : «شهدت به أدلة كثيرة ... إلج فيه تجوز كبير !! وقد سبق بيان ضعف الحديث الذي لا يفتأ المصنف يكرره ويُصرُ عليه ، نعم في فضل الله مندوحة وسعة ، ولكن التقيَّد بالوارد في مثل هذه الأمور أفضل وأرجى للسلامة . والله - جل ذكره - من وراء القصد .

فتأمل هذين الوصفين الجليين الذين وصفه عليه بهما تعلم أنه حاز بسببهما مرتبة جليلة رفيعة من الكمال ، لم يحرزها غيره إذ الحلم والجود ينبئان عن انتفاء سائر حظوظ النفس وشهواتها .

أما الأول: فلأنه لا يحلم ، لاسيما فى مضايق النفس ، وثوران فورة غضبها ، إلا من لم يبق فى قلبه مثقال ذرة من كبر ، ولاحظ للنفس ، ومن ثم قال رجل : يا رسول الله أوصنى قال :(٥٥) و لا تغضب ، فلازال يكرر طلب الوصية وهو على لا يزيده على قوله و لا تغضب ، إعلامًا له بأنه إذا وق شر الغضب وقى شر خبائث النفس وشهواتها ، ومن وقى ذلك حاز جميع معالم الخير وآدابه .

(٤٥) الحديث أخرجه البخارى في والأدب، من وصحيحه، (١٩/١٠) وباب الحذر من الغضب، والترمذى في وسننه، (٣٧١/٤) وباب ما جاء في كثره الغضب، من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلاً قال للنبي عليه أوصنى . قال : ولا تغضب، واللفظ للنبي عليه أوصنى . قال : ولا تغضب، واللفظ للبخارى .

قال الحافظ رحمه الله : خالفه الأعمش فقال : عن أبى صالح عن أبى سعيد ... أخرجه مسدد فى مسنده عن عبدالواحد بن زياد عن الأعمش وهو على شرط البخارى لولا عنعنة الأعمش !

والرجل المذكور في الحديث هو جارية بن قدامة : أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني من حديث من حديثه مبهمًا ومفسرًا (٢٦٢/٢) ، ويحتمل أن يُفسَّر بغيره ، ففي الطبراني من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي قلت : يا رسول الله قل لي قولاً وأقلل ، قال : ولا تغضب ولك الجنة وفيه عن أبي الدرداء قلت : يا رسول الله دُلّني على عمل يدُخلني الجنة قال : ولا تغضبه وفي حديث ابن عمر عند أبي يعلى قلت : يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لملى أعقله (وقوله) أوصني في حديث أبي الدرداء دلني على عمل يدخلني الجنة ، وفي حديث ابن عمر عند أحمد وما يباعدني من غضب الله زاد أبو كريب عن أبي بكر بن عباش عند الترمذي لا تكثر على المعين أعيه ، وعند الإسماعيلي من طريق عثان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عباش المن بكر بن عباش الله الحافظ عند بكر بن عباش بنحوه ، ا.هـ (فتح ١٩٥١) وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ عند أحمد هو في (١٧٤/٢) من طريق ابن لهيعة ثنا درّاج عن عبدالرحمٰن بن جبير عن عبدالله عمر ...

[٥٢] :تطهير الجنان/صحابة]

وأما الثانى: فلأن حبّ الدنيا رأس كل خطيئة ، كما في الحديث ، فمن وقاه الله حبها ورزقه حقيقة الجود ، كان ذلك علامة على أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من حسد ، ولا يلتفت إلى فانٍ والاشتغال بقاطع من قواطع الخيرات الظاهرة والباطنة ، وحيث خلص القلب من هاتين البليّتين القبيحتين ؛ بل لا أقبح منهما البخل والغضب ، المستبعان لأمهات النقائص وعظائم الجبائث ، كان متحلياً بكل كال وخير ، مطهرًا عن كل شر وضير ، وحينئذ نتج من هاتين الكلمتين ؛ أحلم أمتى وأجودها ، الجامعتين المانعتين . كما تقرر أن الصادق والمصدوق شهد لمعاوية بأنه بلغ جميع ما قررته في شرح هاتين بزيادات ، وأنه لا يتطرق إليه ما انتحله عليه ، ونسبه إليه ذو البيع<sup>(٥)</sup> والجهالات . فإن قلت : هذا الحديث المذكور سنده ضعيف ، فكيف يحتج به ؟ قلت : الذي أطبق عليه أثمتنا ؛ الفقهاء والأصوليون والحفاظ ، أن الحديث الضعيف حجة في المناقب ، كما أنه ، تم بإجماع من يعتد به ، حجة في فضائل (٢٤) الأعمال ، وإذا ثبت أنه [حُجة] في

[تطهير الجناد/صحابة: ٥٣]

<sup>(</sup>٠) كذا بالمنسوخة ولعلها : ذوو البدع .

<sup>(</sup>٤٦) هذه مسألة فيها خلاف عريض بين أهل الحديث في القديم والحديث فمن الناس من يقبل الضعيف مطلقًا ، ومنهم من يردّه مطلقًا ، ومنهم من يقول بالعمل به في فضائل الأعمال دون الأحكام ، راجع لذلك كتب المصطلح . والمباحث التي كتبها الحفاظ الكبار كالنووى وقبله الإمام مسلم وتشنيعه على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، وكذا العراق والسخاوى وابن حزم والحافظ المحقق جلال الدين الدواني وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ، مما لا يسعه الحصر في هذه العجالة التي لم نذكر فيها شيخهم ابن الصلاح رحمه الله .

• • • • •

= قال: والذى يصلح للتعويل: أنه إذا وُجد حديثٌ ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة ، فإنه يجوز العمل به ويُستحب، لأنه مأمون الخطر ومَرْجُوّ النعم بما إذ هو دائرٌ بين الإباحة والاستحباب ، فالاحتياط العمل به . وأمّا إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به . وأمّا إذا دار بين الكراهة والاستحباب فلم واسع إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه ، وفي الترك مظنة ترك المستحب ؛ فليُنظر إن كان خطر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفاً ، فحينئذ يُرجّع الترك على العمل ، فلا الكراهة المحتملة به وإن كان خطر الكراهة أضعف ، بأن تكون الكراهة – على تقدير وقوعها يستحب العمل به وإن كان خطر الكراهة أضعف ، بأن تكون الكراهة – على تقدير وقوعها المساواة يُحتاج إلى نظر تام ، والظاهر أنه يُستحب أيضا ، لأن المباحات تصير بالنية عبادة المساواة يُحتاج إلى نظر تام ، والظاهر أنه يُستحب أيضا ، لأن المباحات تصير بالنية عبادة مشبه الاستحباب لأجل الحديث الضعيف ؟! فجواز العمل واستحبابه فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف ؟! فجواز العمل واستحبابه مشروطان ؛ أما جواز العمل فبعدم احتال الحرمة ، وأمّا الاستحباب فيما ذكر مفصلا .

ابقى همهنا شيء وهو أنه إذا عُدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل الحديث ، إذ لو لم يوجد يجوز العمل أيضًا ، لأن المفروض انتفاء الحرمة . لا يُقال : الحديث الضعيف ينفى احتمال الحرمة لأنا نقول : الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة ، والإباحة حكم شرعى ، فلا يثبت بالحديث الضعيف ، ولعل مُراد النووى ما ذكرنا ، وإنما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب .

«وحاصل الجواب: أن الجواز معلوم من خارج، والاستحباب أيضا معلوم من القواعد الشرعية الدّالة على استحباب الاحتياط في أمر الدّين، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف، بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يُعمل به، فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع، انتهى.

راجع المباحث التي نقلها الجمال القاسمي - رحمه الله - في حكم العمل بالحديث الضعيف، في كتابه النفيس «قواعد التحديث .... (ص - ١١٥ وما بعدها) ...

واعلم أن ما شرطه المحقَّقون لقبول الضعيف شرائط ثلاثة هي :

 ان يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . نقل العلائي الاتفاق عليه .

۲ – أن يكون مندرجًا تحت أصل معمول به .

[٤٥ : تطهير الجناذ/صحابة]

ذلك (٤٧) ، لم تبق شبهة لمعاند ، ولا مطعن لحاسد ، بل وجب على كل من فيه أهلية أن يقر هذا الحق في نصابه ، وأن يرده إلى إهابه ، وأن لا يُصْغى إلى تُرَّهات المضلين ، ونزعات المبطلين ، وبعد أن تقرر لك ما ذكر في الحديث الضعيف ، فليكن ذلك على ذكرك في كل محل من هذا الكتاب وغيره ، رويت فيه حديثًا ضعيفاً فيه منقبة لصحابي أو غيره ، فاستمسك به لما علمت أنه هنا حجة كافية ، لكن شرطه على الأصح : أن لايشتد ضعفه ، بأن لا ينسب لأحد من راوته وضع [أو] نحوه (٤٨) وإلا لم يحتج به مطلقاً .

ومنها الحديث الذي خرجه الملّا في سيرته ، ونقله عنه المحب الطبرى في ورياضه أنه (٤٩) عليليّة قال : و أرحم أمتى بأمتى أبوبكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأشدهم حياء عثمان ، وأفضلهم على ، ولكل نبى حوارى وحوارى طلحة والزبير ، وحيثما كان سعد بن أبى وقاص كان الحق معه ، وسعد بن زيد من أحد العشرة من أحباء الرحمن ، وعبدالرحمن بن عوف من تجار الرحمن ، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله ، وأمين رسوله علييّة ، وصاحب سرى معاوية

= ٣ - أن لا يُعتقد - عند العمل به - ثبوتُه ، لئلاً ينسب إلى رسول الله عَلَيْكُم ما لم يُقُلُه ، بل يُعتقد الاحتياط ...

وقال الزّركشيُّ : «الضعيفُ مردودٌ ما لم يقتض ترغيبًا ، أو ترهيبًا أو تتعدّد طرُقُه ، و لم يكُن المُتابِع مُنحطًا عنه» ا.هـ

قال السيوطى: «ويُعمل بالضعيف أيضًا فى الأحكام إذا كان فيه احتياط». انتهى. وقال أيضا فى «التدريب»: « لم يذكر ابنُ الصّلاح والنووتُى لقبوله سوى هذا الشرط: كونه فى الفضائل ونحوها».

- (٤٧) «حُجَّة» أي دليل وبرهان ، وبالأصل «حج» !!
  - (٤٨) زياده يستقيم بها الكلام .
- (٤٩) يقصد كتاب «الرَّياضُ النضرة في مناقب العشرة» للإمام أبي جعفر أحمد الشهير بالمُجِبّ الطبرى ، وهو غير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى إمام المؤرخين والمفسّرين , حمهما الله .

[تطهير الجنان/صحابة: ٥٥]

ابن أبى سفيان فمن أحبهم فقد نجا ومن أبغضهم فقد هلك الأصرار الإلهية ، والتنزلات ما خص به معاوية المناسب لكونه كاتبه وأمينه على الأسرار الإلهية ، والتنزلات الرحمانية ؛ تعلم أن معاوية كان عنده على الله علية جدًّا ، إذ لا يأمن الإنسان على أسراره إلاَّ مَنْ اعتقده جامعًا للكمالات ، متطهراً عن جميع الخيانات ، وهذه من أجل المناقب ، وأكمل الفضائل والمطالب .

ومنها ما جاء عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : • جاء جبريل إلى النبى عَلِيَّةٍ فقال : يا محمد استوص بمعاوية فإنه أمينٌ على كتاب الله ، ونعم الأمين هو ه(٥١٠) ، رجاله رجال الصحيح إلّا واحدًا ففيه لين وإلّا آخر ، قال

(٥٠) حديث ضعيف جدًّا أو موضوع وإن كانت بعض فقراته صحيحه! أورده السيوطى فى هجامعه الصغيره (٧٧٦) بلفظ: أرحم هذه الأمة بها أبوبكر، وأقواهم فى دين الله عمر، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقضاهم على بن أبى طالب، وأصدقهم حياءً عثان بن عفان، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأقرؤهم لكتاب الله أبتى بن كعب، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان عالم لا يُدرك، ومعاذ بن جبل اعلم الناس بحلال الله وحرامه ؛ وما أظلّت الحضراء ولا أقلّت الغيراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذرّه، وعزاه لسمويه والعقيلى عن أبى سعيد ؛ والحديث ضعيف جدًّا، وأضعف منه الحديث الذى أورده المصنف، ولم أقف عليه فيما قرأت، ولوائح الوضع بادية عليه – والله سبحانه وتعالى أعلم – ونعود للتنبيه والتذكير بأنه لم يصح فى فضائل معاوية شيء.

وقد أورد الحديث المحب الطبرى في «الرياض النصرة ...» (٣٦/١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله عليه الله عنه الله عنه الله عنهما قال قال رسول الله عليه الله عنه الله ولا زمام ! فهو مُلقًى – هكذا – بلا إسناد كم أن «سيرة الملاء» أغرب من عنقاء مغرب !! فالله – جل ذكره – المستعان ، وبه التوفيق والعون .

(٥١) يا محمد استوص بمعاوية ... الحديث

أورده الهيثمى فى «المجمع» (٣٦٠/٩) وقال : رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه محمد بن فطر لم أعرفه ، وعلى بن سعيد الرازى فيه لين ، وبقية رجاله رجال الصحيح . [٥٦ :تطهير الجنان/صحابة]

الحافظ الهيثمى: لا أعرفه . ومثل هذا الذى قاله ابن عباس لا يقال مثله من قبل الرأى ، فله حكم المرفوع إلى النبى عَلِيلًا . وجهالة أحد رواته غايتها أنها توجب ضعف سنده ، وقد مرَّ آنفاً أن الضعيف [حُجَّة] في المناقب (٥٢) .

ومنها (أنه عَلَيْكُ دخل على زوجته أم حبيبة ورأس معاوية فى حجرها وهى تقبله فقال لها: «أتحبينه؟» قالت: وما لى لا أحب أخى. فقال عَلَيْكُ : ( فَإِنْ اللهُ ورسوله يحبانه ، (٥٣) قال الحافظ المذكور فى سنده من لم أعرفهم ، أى فهو

(٥٢) (قَوْلُهُم : ه... ، لا يُقال مثلُه من قِبَل الرأى فله حكم المرفوع إلى النبى عَلِيْكُ ... ، إلخ كلامه .

- نقول: مثل هذا الكلام يكون صحيحًا لو صَعَّ سند الحديث أصلاً إلى النبيّ عَلَيْهِ ! أما وقد استبان ضعفه فإن هذا الكلام يصبح كمن يطبخ الحديد يلتمس أدمه !! وقد تحدثنا من قبل في حكم الحديث الضعيف بما أغنى عن الإعادة وبالله تعالى العصمة والتوفيق.
- وعلى بن سعيد الرازى ، قال الذهبي في «الميزان» (١٣١/٣) : قال الدارقطنى : ليس بذاك ! تفرّد بأشياء . وقال في «اللسان» (٢٣١/٤) : قال ابن يونس : تكلموا فيه ؛ وقال حزة بن يوسف : سألت الدارقطنى عنه فقال : ليس في حديثه بذاك ، وسمعت بمصر أنه كان والى قرية كان يطالبهم بالخراج فما يعطونه فيجمع الخنازير في المسجد !! فقلت : كيف هو في الحديث ؟! قال : حدّث بأحاديث لم يُتابع عليها ، ثم قال : في نفسى منه . وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر ، وأشار بيده وقال : هو كذا وكذا ونفض بيده يقول : ليس بثقة ا اه .

(٥٣) أَتُحِبِّينَهُ ؟! قالت ... الحديث

ذكره الإمام الهيشمى - رحمه الله - فى «المجمع» (٣٦٠/٩) عن أبى موسى قال : دخل النبى عَلِيْكُ على أم حبيبة ... فذكره كما ها هنا وقال : رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم» . وعلّقه الإمام الذهبى فى «سير النبلاء» (١٣٠/٣) فى ضمن ما أسماه «بالأباطيل المختلقة» عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - إلى قوله عَلِيْكُ : «أتحبينه ؟ قالت : نعم ، قال : لله أشدُ حبًّا له منك له ، كأنى أراه على رفارف الجنة» !

[تطهير الجناز/صحابة: ٥٧]

ومنها فوزه بمصاهرته عَلَيْ فإن أم حبيبة أم المؤمنين – رضى الله عنها – أخته ، وقد قال عَلَيْ : « دعوا أصحابي وأصهارى فإن من حفظنى فيهم كان معه من الله حافظ ، ومن لم يحفظنى فيهم تخلى الله عنه ، ومن تخلى الله عنه يوشك أن يأخذه »(عُنَّ رواه الإمام الحافظ أحمد بن منيع . وقال عَلَيْ : « عزيمة من ربي وعهد عهده إلى أن لا أتزوج إلى أهل بيت ولا أزوج بنتاً من بناتي لأحدٍ إلا كانوا رفقائي في الجنة ،(٥٠) رواه الحارث بن أبي أسامة .

(٥٤) دعوا لي أصحابي وأصهاري ... الحديث

أورده الإمام شيخ الإسلام في والمطالب العالية» (٤٢١٠) عن محمد بن خالد عن رجل من الأنصار صحب أنس بن مالك فقال قال رسول الله عليه : ودعوا أصهارى وأصحابي ... فذكره

وعزاه لأحمد بن منيع ، وقال البوصيرى : «فيه راوٍ لم يُسمَّه وقال الأعظمى : هو الرجل الأنصارى الذي صحب أنس بن مالك» .

وعلقه الإمام الذهبي – رحمه الله – في ترجمة معاوية من «السَّيْر» (١٣١/٣) عن فضيل ابن مرزوق عن رجل عن أنس مرفوعا مختصرًا : « دعوا لي أصحابي وأصهاري، وأعلّه في الحاشية بجهالة الواسطة بين أنس وبين فضيل بن مرزوق .

وذكره الهيثمى – رحمه الله – فى والمجمع، (١٨/١٠) عن عياض الأنصارى وكانت له صحبة ، أن النبى عَلِيلِهِ قال : واحفظونى فى أصحابى وأصهارى فمن حفظنى فيهم ...، فذكر الباق بنحو ما هنا .

ثم ذكر عقبه عن ابن عمر – رضى الله عنهما – بمثله ، وقال فى كليهما : رواه الطبرانى وفيه ضعفاء جدًّا وقد وثقوا» .

(٥٥) الحديث أخرجه الحارث بن أبى أسامة – كما جاء فى «المطالب العالية» (٧٩/٤) عن أبى عبدالله بن مرزوق – أو من ربى وعهد ... فذكره كما هنا بسواء . وسكت عليه البوصيرى والأعظمى كلاهما .!!

[٥٨ : تطهير الجنان/صحابة]

وقال على الله المحلم و المحلم و المحلم و المحلم المتى ولا أزوج أحدًا من أمتى ولا أزوج أحدًا من أمتى إلا كان معى في المحلم ، والجاه الجسيم ، لكل أهل بيت زوج منهم على تعلم أن الله منح بيت أبي سفيان ، وأجلهم معاوية ، من الشرف والكمال ، ومن العز والفخر والجلال ، ومن العظم والحفظ والإقبال ، ما حصل لهم به التمييز الأكبر ، والقرب الأطهر ، وتأمّل أيضًا قوله على الله عنه ومن تخلّى الله عنه عان معه من الله حافظ ، ومن لم يحفظني فيهم كان معه من الله علك تنكف أو تكف غيرك عن الخوض في عرض أحدٍ ممن اصطفاهم الله ، لعلك تنكف أو تكف غيرك عن الخوض في عرض أحدٍ ممن اصطفاهم الله ، هولاء هو السم الناقع ، والسيف القاطع ، ومن [تحسيً] مثل هذا السم ، كانت نفسه رحيصة عليه ، وشهوته جارًة لكل سوء إليه ، ومن هو كذلك لأيبالي نفسه رحيصة عليه ، وشهوته جارًة لكل سوء إليه ، ومن هو كذلك لأيبالي

ذكره الحافظ أيضا في «المطالب ...» (٧٩/٤) «باب فضل الأصهار والأحتان» عن عبدالله بن عمر – أو عبدالله بن عمرو – رفعه قال قال رسول الله عليه ألله عبد الله وعزاه للحارث، وسكت عليه البوصيرى .

### [ملحوظة]

• نسخة «المطالب العالية» التي بين يدى هي تلك التي حققها الشيخ الأعظمي ، وهي - كا هو معلوم - محذوفة الأسانيد ، فعليه فلا يتبيًّا لى الحكم على إسناد أى حديث وإنما التعويل فيها على أحكام البوصيرى والحواشي التي علقها الشيخ الأعظمي - إلا أن أقع على الحديث في مصدر آخر - ولله الأمر والحديث ذكره الإمام الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٠) عن عبدالله بن عمرو - كذا هي في نسخة «المجمع» معي - بإثبات الواو دون شك - عن عبدالله بن عمرو - كذا هي في نسخة «المجمع» معي - بإثبات الواو دون شك - وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات والتصحيفات - قال قال رسول الله عليه الله سألت ربي ...، فذكره ، وقال رواه الطبراني في «الأوسط» (٢/٤/١) وفيه يزيد بن الكميت وهو ضعيف»

ثم ذكره عقبه عن عبدالله بن أبي أوفي مرفوعا بنحوه ، وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمار بن سيف وقد ضعفه جماعة ووثقه ابن معين ، وبقية رجاله ثقات» .
[تطهير الجنان/صحابة: ٥٩]

<sup>(</sup>٥٦) سألت رَبّي ... الحديث

الله به فى أى وادٍ هلك ، ولا فى أى ضلالٍ ارتبك ، أعاذنا الله من غضبه ونقمه بِمَنَّه وكرمه آمين .

ومنها أنه على الله بسر بالحلافة روى أبوبكر بن أبي شيبة بسنده إلى معاوية وضى الله عنه – أنه قال : « مازلت أطمع فى الاخفة منذ قال لى رسول الله على : « إذا ملكت فَأْحُسِنْ »(٥٧) وروى أبويعلى بسند فيه سويد وفيه مقال لايؤثر فيه عن معاوية قال : « نظر إلى رسول الله على فقال : « يا معاوية إن وليت أمرًا فاتق الله ، واعدل (٥٨) قال : فمازلت أظن أنى مبتلى بعمل ، لقول رسول الله على أك لأجله حتى وليت . أى الإمارة . عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – ثم الخلافة الكاملة لما نزل له الحسن عنها كما يأتى .

ورواه أحمد بسند صحيح ، لكن فيه إرسال وصله أبويعلى بسنده الصحيح ، ولفظه عن معاوية و أنه عليه قال لأصحابه : توضؤوا فلما توَضُّؤُوا نظر إلى فقال : يا معاوية إن وَلِيتَ أمراً [فاتق] الله واعدل (٥٩٠) والناني بنحو ما [مرّ] .

<sup>(</sup>٥٧) الحبر ذكره الإمام الذهبي في «النبلاء» (١٣١/٣) عن يحيى بن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبدالملك بن عمير قال معاوية : والله ما حملني على الحلافة إلاّ قول النبي عَلِيْكِ لللهِ . ويا معاوية إن ملكت فأحسن» .

<sup>. •</sup> ابن مهاجر ضعیف ، والخبر مرسل .

<sup>(</sup>٥٨) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسنده (١٠١/٤) وذكره عنه ابن كثير في اللبداية، (١٠١/٤) حدثنا جدى البداية، (١٢٣/٨) حدثنا روح حدثنا أبو أومية عمرو بن يحيى بن سعيد قال حدثنا جدى أن معاوية أخذ الإداوة وتبع بها رسول الله عَلَيْكُ فرفع رأسه إليه وقال : « يا معاوية ...» فذكر باقي الحديث كما لههنا ...

<sup>●</sup> رجاله ثقات ؛ والتصويب من «سير النبلاء» (١٣١/٣) وذكره الهيثمى في «المجمع» (٣٥٩/٩) وقال : رواه أحمد واللفظ له ، وهو مرسل ورواه أبو يعلى فوصله .

<sup>(</sup>٩٥) الخبر تقدم فى الذى قبله ، ونزيد هنا أنه ذكره الهيثمى فى «المجمع» (٩٩٥٣) عن معاوية قال قال رسول الله عليه : «توضئوا فلما توضؤوا نظر إليه فقال : يا معاوية إن وليت أمرًا فاتق الله واعدل ... والباقى بنحوه ، رواه الطبرانى فى «الأوسط» و«الكبير» وقال=

<sup>[</sup>٦٠] :تطهير الجنان/صحابة]

وفى رواية للطبراني ، في الأوسط ( فاقبل من محسنهم ، واعف عن سيئهم ) .

وروى أحمد بسند حسن آخر يقاربه و أن معاوية أخذ الإداوة لما اشتكى أبو هريرة ، أى لأنه كان هو الذى يحملها ، وسار معاوية بها مع النبي عليه فينا هو [يوضىء] رسول الله عليه أبيه رفع رأسه إليه – مرة أو مرتين – وهو يتوضأ ، فقال : و يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل ، قال معاوية : فمازلت أظن أني سألى الخلافة حتى وليت .

وفى حديث سنده حسن ، سئل رسول الله عَلَيْكُ كُم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ قال : ( إلنا عشرة كعدة نقباء بنى إسرائيل(٢٠٠) ، ومعاوية منهم

ف «الأوسط»: «فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم» باختصار ، ورجال أحمد وابى يعلى
 رجال الصحيح» .

● قلت : اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم .. الحديث ذكره الطبراني في والأوسط (٢٦٣/٢) .

(٦٠) الحديث أخرجه البزار (٢٣١/٢ برقم ١٥٨٦) من طريق أحمد بن عبدة وأحمد (٦٠/١) من طريق حسن بن موسى وأبو يعلى (١٥٤٨) من طريق شيبان بن فروخ كلهم : حدثنا حماد يعنى ابن زيد عن مجالد عن الشعبى عن مسروق قال : كنا جلوسًا عند عبدالله بعد المغرب وهو يقرئنا القرآن ، فسأله رجل : يا أبا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله على الله على عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ، قال : نعم فسألت رسول الله على فقال : «اثنا عشر ، مثل نقباء بنى إسرائيل ، لفظ أبى يعلى .

وإسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد ، وأخرجه أحمد (٤٠٦/١) من طرق
 أبي النضر حدثنا أبو عقيل .

وأخرجه البزار (١٥٨٧) من طريق أبى أسامة كلاهما عن مجالد به وقال البزار : ولا نعلم له إسنادًا عن عبدالله أحسن من هذا ، على أن مجالدًا تكلم فيه أهل العلم؛ ا.هـ .

وذكره الهيشمى في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٩) باب : الخلفاء الاثنى عشر وقال: درواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه مجالد بن سعيد ، وثقه النسائي وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات».

[تطهير الجنان/صحابة: ٦١]

بلاشك ، لأن الأثمة قد اتفقوا على أن عمر بن عبدالعزيز منهم ، ومعاوية أفضل منه ، كما مر عن ابن المبارك وغيره ، فليكن منهم أيضاً .

فإن قلت: كيف ذلك وقد جعل عَلَيْكُ ملكه عاضًا ، بدليل ما صح أن حديفة ، صاحب سِرٌ رسول الله عَلَيْكُ في الفتن روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : و تكون فيكم النبوة ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، ثم ملكًا عاضاً ، ثم ملكًا جبريَّة ، ثم خلافة على منهاج النبوة » . قال حبيب : فلما قام عمر بن عبدالعزيز ، وكان يزيد بن النعمان بن بشير من صحابته ، كَتَبْتُ له بهذا الحديث أذكره إياه ، فقلت : إني لأرجو أن يكون أمير المؤمنين – يعني عمر الحديث أذكره إياه ، فقلت : إني لأرجو أن يكون أمير المؤمنين – يعني عمر وقرأه عليه فَسُرٌ به وأعجبه ، (٢١) . وفي أوائل كتابي و مختصر تاريخ الخلفاء » في هذا الحديث كلام طويل ينبغي مراجعته .

وقد عنى عَلِيْكُ الخلافة الأولى بالحسن ، حيث جعل مدتها بعده ثلاثين سنة ، وآخر الثلاثين من خلافة الحسن ، ولم تثبت الخلافة لمعاوية إلا بعد أن نزل له الحَسنَ [رضى الله عنه] عنها ، فلزم من هذا التقرير أن خلافة معاوية من الملك العاض ، وأن معاوية ليس من هؤلاء الاثنى عشر خليفة .

(٦١) أخرج الإمام أحمد في «المسند» (٢٧٣/٤) من طريق سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشبر قال : كنا قعودًا في المسجد مع رسول الله على وكان بشير رجلاً يكف حديثه فجاء أبو ثغلبة الخشني فقال : يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله على في الأمراء ؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة ، فقال حذيفة قال رسول الله على أنها : وتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون من فذكر الحديث ، وتتمته هناك : وثم يرفعها الله إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضًا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة مكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت ... فذكر الباق بنحو ما ها هنا ، وكا في «مجمع الزوائد» (١٩١٥ م ١٩١٠) حيث ذكره الهيثمي عن النعمان بن بشير ، وقال رواه أحمد في ترجمة النعمان ، والبزار أتم منه ، والطبراني ببعضه في «الأوسط» ورجاله ثقات» .

[٦٢ : تطهير الجنان/صحابة]

قلت: هي وإن كانت كذلك غيرضارة في معاوية ، فإنه وقع في خلافته أمور كثيرة ، ولم يُؤلف مثلها في زمن الخلفاء الراشدين ، فسميت لاشتالها على تلك الأمور ملكا عاضًا ، وإن كان معاوية مأجورًا على اجتهاده ؛ للحديث الصحيح : أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد (١٢٠٠٥) ، ومعاوية مجتهد بلاشك ، فإذا [اجتهد] (١٢٠٠٥٠) وأخطأ في تلك الاجتهادات كان مثاباً ، وكانت غير نقص فيه ، وإن سُمّى مُلكه – المشتمل عليها – عاضًا ثم رأيت حديثاً مصرحاً بأن مُلك معاوية وإن كان عاضًا من وجه أو وجوه ، ولفظه عن ابن عباس – رضى الله عنها – قال : قال رسول الله عنها : وأوّل هذا الأمر نبوّة ورحمة ، ثم يكون مُلكًا ورحمة ، ثم يتكادمون (عليه) تكادم الحمير ، فعليكم بالجهاد ، وأن أفضل جهادكم ، وأن أفضل رباطكم عسقلان و (١٣٠) رواه الطبراني ورجاله ثقات ، وهو صريح فيما ذكرته ،

(٦٢) الحديث أخرجه أبو عبدالله البخارى (٣١٨/١٣ - فتح) في والاعتصام و من طريق حيوة بن شريح حدثنى يزيد بن عبدالله بن الهاد ومسلم (١٣٤٢) وابن ماجة (١٣١٤) وأبو داود (٢٩٩/٣) وأمد (١٩٨/٤) من وجوه عن عبدالعزيز بن محمد ثنا يزيد بن عبدالله ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عليه يقول : وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة . والسياق للبخارى .

وأخرجه النسائى (٥٣٨١) من طريق عبدالرزاق قال أنبأ معمر عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن أبى هريرة مرفوعًا به .

(٦٢ مكرر) ما بين المعكفين ساقط من المنسوخة ، وأثبتناها ليستقم السياق

(ه) يكدم على الشيء: يقبض عليه ويعضّه. نهاية ١٥٦/٤ - المحقق - .

(٦٣) أُوَّلُ هٰذَا الأَمِرِ نُبُوَّةٌ ... الحديث

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (١١١٣٨ ج١١ ص - ٨٨) من طريق موسى بن أعين بمن ابن شهاب عن فطر بن خليفة عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه ... فذكره ، والتصحيح منه .

[تطهير الجناذ/صحابة:٦٣]

إذ الملك الذى بعد الخلافة هو ملك معاوية ، وقد جعله رحمة ففيه عض ورحمة باعتبار ، لكن الظاهر باعتبار ما وجد فى الخارج أن الرحمة فى ملك معاوية أظهر ، والعض فيما بعده أظهر ، إلا ولاية عمر بن عبدالعزيز ، فإنها ملحقة بالحلافة الكبرى ، ولذا ألحق بالخلفاء الراشدين وصَحَّ حديث و لايزال أمر أمتى صالحًا حتى يمضى النا عشر خليفة كلهم من قريش ه(١٤٤) وفى رواية فى سندها ضعيف

- موسى بن أعين هو الجزرى مولى قريش أبو سعيد الثقة العابد ، أخرج له
   الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه .
- فطر بن خليفة هو المخزومي مولاهم أبوبكر الحناط بمهملة ونون صدوق رمى بالتشيع ، أخرج له البخارى وعبدالله بن الإمام أحمد .
  - (٦٤) لايزال أمر أمتى صالحًا ... الحديث

أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (٤٧٤/١) من طريق سليمان عن عمرو عن فرات القزاز عن عبدالله بن عباد عن جابر بن سمرة قال : دخلت أنا وأبى على رسول الله على أسلام أوما الناس بأيديهم يمينا وشمالاً فأبصرهم فقال : ما شأنكم تقلبون أيديكم يمينا وشمالاً كأنها أذناب الحيل الشمس ؟ إذا سلم أحدكم فليسلم على من على يمينه وعلى من يساره . فلما صلّوا معه أيضًا لم يفعلوا ذلك ، قال : وجلسنا معه فقال : لا يزال الإسلام ظاهرًا حتى يكون اثنا عشر أميرًا أو خليفة كلهم من قريش » .

● قلت: وأصل الحديث في مسلم - كتاب الإمارة - باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (١٤٥٢/٣ - الأحاديث من ٥ إلى ١٠) بمعناه وليس فيها ما يتعلق بالصلاة ، وأخرجه أبو داود - كتاب المهدى (١٠٦/٤ - حديث ٢٧٩١ و ٤٢٨٠) بنحو حديث مسلم ، وأخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» الأحاديث (١٧٩١ ، ١٧٩٢ ، ١٧٩٢ ، ١٧٩٢ ، ١٧٩٤ ، ١٨٠٠ ، ١٨٩٢ ، ١٨٩١ ، ١٨٠٠ ، ١٨٩١ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠١ ، ١٨٠١ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠١ ، ١٨٠١ ، ١٨٠١ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٤١ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٠٠ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٤٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٨٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٨٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١

[18 : تطهير الجنان/صحابة]

وذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۹۳/۷) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .
 وهو كما قال :

# ، النا عشر قيمًا من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم $^{(70)}$ .

ومنها ما جاء بسند رجاله ثقات ، على خلافٍ فى بعضهم ( أنه عَلَيْكُ استشار أبا بكر وعمر فى أمر ، وقال لهما : أشيرا على مرتين . ففى كل يقُولان : الله ورسوله أعلم . فأرسل لمعاوية ، فلما أوقف بين يديه قال : ( أحضروه أمركم واشهدوه أمركم ، فإنه قوى أمين »(٢٦) فتأمل هذين الوصفين

أمر هذه الأمة ظاهرًا حتى يقوم اثنا عشر ...» ، وقال كلمة خفيت علىَّ وكان أبى أدنى إليه مجلسًا منى فقلت : ما قال ؟ قال : « كلُّهم من قريش » .

(٦٥) إثنا عشر قَيَّماً من قريش ... الحديث

أخرجه أيضا الطبراني في «الكبير» (٢٠٧٣) من طريق روح بن عطاء ابن أبي ميمونة عن عطاء بن أبي ميمونة عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله عليه وهو يخطب على المنبر ويقول : فذكره وهناك : قال : فالتفتُّ خلفي فإذا أنا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي في ناس فأثبتوا لي الحديث كما سمعت .

• وإسناده ضعيف ، فيه : روح بن عطاء وهو ضعيف .

والحديث ذكره الهيثمى في «المجمع» (١٩٣/٥) وأعلّه بروح ، وقال : ورواه البزار بزيادة ورجاله ثقات» .

(٦٦) أحضروه أمركم ... الحديث

الجليلين اللائقين بالخلافة ، تجد معاوية أهلاً لها(٢٧) ، ولذا لما نزل له الحسن - رضى الله عنه - عنها لم يطعن أحد فيه بكلمة ، وإنما كان الطعن عليه قبل ذلك ؛ لأن الخليفة الحق على فَوَلدُه الحسن ، كرم الله وجههما .

=(٢٧٤/١/٤) سألت أبى عنه فقال: مروان بن جناح أحب إلى من أخيه روح بن جناح وهما شيخان يكتب حديثهما ولا يحتج بهماء .

والحديث أورده الشوكاني في «الفوائد ...» (٤٠٥ برقم ١٥١) : وقال : رواه الطبراني عن عبدالله بن بسر مرفوعًا ، وفي إسناده مروان بن جناح ولا يحتج به ، قال في «اللّآليء ...» مروان روى له أبو داود وابن ماجه وقال الدارقطني : لا بأس به . وله شاهد عند ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه ، قال في الحاشية : سنده ساقط فيه جعفر بن محمد الأنطاكي المتهم في هذا الباب وغيره .

● والحديث علقه الذهبي في «سير النبلاء» (١٢٧/٣) عن محمد بن شعيب حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة أن رسول الله ﷺ استأذن أبا بكر وعمر في أمر ... فذكره بنحوه وقال : ورواه نعيم بن حماد عن ابن شعيب فوصله بعبدالله بن بسره . وعزاه في الحاشية لابن عساكر (٣٤٤/١٦ ب ، ٣٤٤/١) .

(٦٧) قد سبق القول مائة مرة بأنه لا يجوز تأسيس مقدمة خاطئة سوف لا تُنتج إلا نتيجة خاطئة – ضرورة – ثم اعتبار الأمر كأنه المُسلمُ البدهي !! ولا رغبة لدى في تسويد وجه القرطاس بما خلافُهُ أنفع منه وأحسن !! وقد بيئًا ضعف الحديث بالكلام العلمي فلا معنى – إذن – ولا فائدة لكل هذا الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله وغفر لنا وله !!

والحديث ذكره الهيثمى - رحمه الله - في «المجمع» (٣٥٩/٩) عن عبدالله بن بسر بنحوه ، وقال : رواه الطبراني والبزار باختصار (اعتراض أبي أبكر وعمر) ، ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ، وشيخ البزار ثقة ، وشيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهبي في «الميزان» ، وليس فيه جرح مفسر ، ومع ذلك فهو حديث منكر . والله تعالى أعلم» .

[٦٦ : تطهير الجنان/صحابة]

(٦٨) «قِهِ» من الوقاية ، وبالأصل «رقة» خطأ !!

(٦٩) اللَّهم عَلُّم معاوية الكتاب ... الحديث

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٢٧/٤) من طريق عبدالرحمٰن بن مهدى عن معاوية – يعنى ابن صالح – عن يونس بن سيف عن الحرث بن زياد عن أبى رهم عن العرباض بن سارية السلمى قال: سمعت رسول الله عليه وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان هلموا إلى الغداء المبارك ، ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقد العذاب».

وذكره الهيشمى فى «المجمع» (٥٩/٩» وقال : رواه البزار وأحمد فى حديث طويل والطبرانى ( / ) وفيه الحرث بن زياد ، ولم أجد من وثقه ، ولم يرو عنه غير يونس بن سيف ، وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم خلاف . وعن مسلمة بن مخلد أن النبى عليه قال لمعاوية : اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له فى البلاد ، وفى رواية أيضًا : «وقه سؤء العذاب» رواه الطبرانى من طريق جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد ، وجبلة لم يسمع من مسلمة فهو مرسل ورجاله وثقوا وفيهم خلاف» .

وذكره أبو عبدالله الذهبى فى «سير النبلاء» (١٢٤/٣) عن أبى هلال محمد بن سلم حدثنا جبلة بن عطية عن رجل عن مسلمة بن مخلد أنه قال لعمرو بن العاص – ومعاوية يأكل – إن ابن عمك لمخضد (مفعل من الخضد ، شدة الأكل وسرعته) أما إنى أقول هذا وقد سمعت رسول الله عَمَالِيّة يقول: اللّهم عَلَّمه الكتاب ... فذكره

فیه رجل مجهول ، وجاء نحوه من مراسیل الزهری ومراسیل عروة بن رویم
 وحریز بن عثمان .

وساقه عن : جماعة عن معاوية بن صالح ... بإسناد الإمام أحمد ، عن العرباض مرفوعًا به بلفظ «المسند» ، وقال : رواه ابن مهدى وأسدُ السُّنة وأبوصالح وبشر بن السرى عنه ، وهذا في جزء ابن عرفة معضل سقط منه العرباض وأبو رهم ، وللحديث شاهد قوى : ثم ساقه عن أبي مسهر حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمٰن

م مناك على بهي مسهر عدن الصحاب النبي عَلِيْكُ أن النبي عَلِيْكَ قال لمعاوية ... فذكره .

● وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عبدالعزيز قد اختلط ، وهو شاهد لما قبله ، ونسبه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عبدالله بن أبي عميرة المزنى – إلى الطبراني . [تطهير الجنان/صحابة: ٢٧]

ومنها أن عمر – رضى الله عنه – مدحه ، وأثنى عليه ، وولاه دمشق الشام (٢٠٠) مدة خلافة عمر ، وكذلك عثمان (٢١) – رضى الله عنه – وناهيك بهذه منقبة عظيمة من مناقب معاوية ! ومن الذى كان عمر يرضى به لهذه الولاية الواسعة المستمرة ؟ وإذا تأملت عَزْلَ عمر لسعد بن أبى وقاص الأفضل من معاوية بمراتب ، وإبقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له ، علمت بذلك أن هذا نبىء عن رفعة كبيرة لمعاوية ، وأنه لم يكن ولا طرأ فيه قادح من قوادح الولاية ، وإلا لما ولاه عمر أو لعزله ، فكذا عثمان وقد شكى أهل الأقطار كثيراً من ولاتهم لما عمر وعثمان فعزلا عنهم من شكواهم وإن جَلّت مراتبهم ، وأما معاوية فأقام في إمارته على دمشق الشام هذه المدة الطويلة فلم يَشْكُ أحدٌ منه ، ولا اتهمه والبهتان ، وسبب ولايته لدمشق أن أبا بكر – رضى الله عنه – لما استُتُخلِفَ بعث الجيوش إلى الشام ، وولًاها يزيد بنَ أبى سفيان أخا معاوية ، فلما مات يزيد استخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة المتخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة استخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة استخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة استخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة استخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة استخلف أخاه معاوية على عمله ، فأقره عمر – رضى الله عنه – على ذلك مدة

 <sup>(</sup>٧٠) ذكر الذهبي في السير النبلاء (١٣٢/٣) عن ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب : قدم عمر الجابية فَبَقَى على الشام أميرين : أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان . ثم تُوفِّى يزيد فنعاه عمر إلى أبى سفيان فقال : الله ومن أمّرت مكانه ؟ قال : معاوية ، فقال : وصلتك يا أمير المؤمنين رحم »

انظر «أسد الغابة» (٣٨٦/٤) ، و«تاريخ دمشق» لأبى زرعة .

<sup>(</sup>٧١) قال خليفة : «ثم جمع عمر الشام كلها لمعاوية وأقرَّه عثمان»

انظر «تاريخ خليفة» (٢٥٥ ، ١٧٨) و«النبلاء» (١٣٢/٣) .

قال الذهبي الإمام – رحمه الله – معلقًا على ذلك : « حَسَبُك بمن يؤمّره عمر ثم عثان على إقليم – هو ثغر – فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضى الناس بسخائه وحلمه ، وإن كان بعضهُم تألم مرة منه ، وكذلك فليكن الملك ، وان كان غيره من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ خيرًا منه بكثير وأفضل وأصلح ، فهذا الرجل سَادَ ، وسَاسَ العالمَ لكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه ، وله هناتٌ وأمورٌ ، والله الموعده !

<sup>[</sup>٦٨ : تطهير الجنان/صحابة]

خلافته ، وكذلك عثمان ، فمكث أميراً نحو عشرين سنة ، وخليفة عشرين<sup>(٢٢)</sup> ، ثم [لَمْ] يبايع علياً كرم الله وجهه للتأويل الآتى بيانه ، واستقل فى زمن خلافة على بالشام ، ثم ضمَّ إليها مصر ، ثم سما بالخلافة بعد الحكمين يوم صفين<sup>(٢٣)</sup> ،

(٧٢) قال أبو عبدالله الذهبي في ترجمته من «النبلاء» (٣\_\_١٣٣) «وكان محبًّا إلى رعيَّته ، وعمل نيابة الشام عشرين سنة ؛ والحلافة عشرين سنة ! ولم يهْجَهُ أحدٌ في دولته ، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم ، وكان مُلْكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب إلى غير ذلك ...» ا.هـ .

(٧٣) وَقُعَةُ صِفِّينَ كانت من أشهر الوقائع فى تاريخ الإسلام ، وكانت بين على ومعاوية ، وجرت فيها أمور تشيب لها الولدان ، واستمرت – فيما قيل : سبعة أشهر أو تسعة أشهر وقيل مائة وعشرة أيام من مستهل ذى الحجة فى يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من صفر . فالله تعالى أعلم . وقال ابن جرير وابن الجوزى فى «المنتظم» : إنه كان يدفن فى القبر الواحد خمسون نفسًا وكان كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد فى الدنيا مثله ! ولهذا لم يفر أحد عن أحد بل صبروا حتى قتل من الفريقين – فيما ذكره غير واحد – سبعُون ألفًا كان فيهم عمار بن ياسر – رضى الله عنه - قتل مع على رضى الله عنه ، وبيّن للناس قول رسول الله عليها الفئة الباغية» !!

قتل من أهل الشام خمسةٌ وأربعون ألفاً وخمسةٌ وعشرون ألفاً من أهل العراق – قاله غير واحد منهم ابن سيرين وسيف وغيره ، وزاد أبوالحسن بن البراء – وكان في أهل العراق خمسة وعشرون بدريًّا !! قال : وكان بينهم في هذه المدة تسعون زحفًا !! وحمل أهل العلم منهم البيهقي هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في «الصحيحين» من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله عَيْقَاتُهُ أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتنان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعونهما واحدة» .

راجع التفاصيل الدامية لهذه الوقعة في «البداية والنهاية» (٣٠٢ – ٣٠٦) و«تاريخ» ابن جرير الطبرى و«المنتظم» لابن الجوزى وغيرها. سأل رجل الحسن البصرى عن على وعثمان فقال : كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة ، ولهذا قرابة ولهذا قرابة وابتُل وعوفي هذا !! فسأله عن على ومعاوية فقال : كان لهذا قرابة ولهذا سابقه ولهذا سابقة ولهذا سابقة وابتُليا جميعًا» !!

[تطهير الجناز/صحابة: ٦٩]

ثم استقل بها لما صالح الحسن ونزل له الحسن عنها باختياره (٧٤) ، ورضاه بل مع كثرة أتباعه وأعوانه ، ومع غلبة الظن بأنه لو حاربه معاوية لغلبه ، فلم يكن لنزوله سبب إلا خشيته – رضى الله عنه – على دماء المسلمين ؛ فإنه كما قال ، علم أنّ الفتين متكافئتان أو قريبتا [التكافؤ] ، فلا يقطع ظفر واحدة إلا بعد فناء معظم الأخرى ، والترك لأجل ذلك من أعظم مناقبه – رضى الله عنه – ولذا أثنى عليه به جده علي على المنبر على رءوس الأشهاد ، إعلاماً لهم بما سيقع منه ، ليَلًا يظن الجاهل أن الحامل له على ذلك الصلح جبن أو نحوه ، فقال : وقد أمسكه

الحسن - رضى الله عنه - يطلب الشام ، وأقبل معاوية في أهل الشام ، فالتفوا ، فكره الحسن - رضى الله عنه - يطلب الشام ، وأقبل معاوية في أهل الشام ، فالتفوا ، فكره الحسن - رضى الله عنه - القتال وبايع معاوية على أن يجعل له العهد بالخلافة من بعده ، فكان أصحاب الحسن - رضى الله عنه - يقولون : فيا عار المؤمنين ،! فيقول : والعار خير من النار ، وذكره الحافظ في الفتح (٦/١٣٥) ونسبه لابن ألى خيشمة وعن عوانة بن الحكم قال : سار الحسن رضى الله عنه حتى نزل المدائن ، وبعث على المقدمة قيس بن سعد في اثنى عشر ألفًا ، فبينا الحسن - رضى الله عنه - بالمدائن إذ صاح صائح : ألا إن قيسًا قد قتل فاختبط الناس وانتهب الغوغاء سرادق الحسن - رضى الله عنه - حتى نازعوه بساطًا تحته وطعنه خارجي من بني أسد بخنجر فقتلوا الخارجي فنزل الحسن القصر الأبيض وكاتب معاوية في الصلحة ورُوِي نحوًا من هذا عن الشعبي وأبي إسحق [السبيعي] وتُوجَّعَ من تلك الضربة أشهرًا وعُوفى .

قال هلال بن خباب: قال الحسن بن على – رضى الله عنهما – يا أهل الكوفة لو لم تذهل نفسى عليكم إلا لئلاث لذهلت : لقتلكم أنى وطعنكم في فخذى وانتهابكم ثقلى (الثقل : هو متاع المسافر وحشمه) وقال النبى عليه – فيما أخرجه البخارى (٣٢٤/٥) والترمذى (٣٧٧٥) وأبو داود (٤٦٦٢) والنسائى (١٠٧/٣) والبغوى في «شرح السنة» (١٣٦/١٤) وغيرهم : إن ابنى هذا سيّد وسيّصيّل الله به بَيْن فِعَتَيْن عظيمتين من المسلمين، لفظ البخارى رحمه الله .

ثم إن معاوية أجاب إلى الصلح وسُرَّ بذلك ودخل هو والحسن – رضى الله عنه – الكوفة راكبين ، وتسلم معاوية الخلافة فى آخر ربيع الآخر وسُمِّى عام الجماعة لاجتماعهم على إمام وهو عام أحد وأربعين .

٧٠١ : تطهير الجنان/صحابة]

« إن ابنى هذا سيّد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين ، (٧٥) فساوى بينهم فى الإسلام ، و لم يذكر مُرجِّحا لأحدهما ، إعلاماً باستوائهم فى أصل الثواب ، والله المرشد لاعتقاد الصواب ، والتخلّى عن شؤم العصبيَّة والارتياب ، وبعد نزول الحسن لمعاوية اجتمع الناس عليه ، وسمى ذلك العام عام الجماعة ، ثم لم ينازعه أحد فى أنه الخليفة الحق من يومئذ .

ومنها أن عمر - رضى الله عنه - اعترض عليه مرة فبالغ فى الردِّ على عمر حتى [استحيا] عمر منه ، أخرج ابن المبارك بسند قوى أن معاوية فى زمن خلافة عمر قدم عليه مع جماعة وهو أجملهم فخرج إلى الحجَّ مع عمر - رضى الله عنهم - وكان عمر ينظر إليه فيتعجب منه ، ثم يقول له : بَخ بَخ إِذًا نحن خير الناس أن يُجمع لنا خيرى الدينا والآخرة . فقال معاوية : يا أمير المؤمنين سأحدثك عن سبب نمو أبداننا وزيادة جمال صورنا إنا بأرض [الحمَّامات] و[الريف](٢٧) ، فقال عمر كلاماً حاصله بل ما سبب ذلك إلا مزيد تنعمك فى المأكل والمشرب ، والمحتاجون وراء بابك ، ثم لما وصلا إلى ذى طوى أخرج معاوية حلة ريحها طيب ، فنقم عليه عمر وقال : يخرج أحدكم تفلًا أى أشعث أغبر حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا فى الطيب فلبسهما ، فقال له معاوية : إنما لبستهما لأدخل بهما على عشيرتى ، والله لقد بلغنى فلبسهما ، فقال له معاوية : إنما لبستهما لأدخل بهما على عشيرتى ، والله لقد بلغنى أذاك ههنا وفى الشام . قال أسلم مولى عمر فالله يعلم أن قد [عرفت] الحياء فى وجه عمر فنزع معاوية الثوبين ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما هر (٧٧) . فتأمل وجه عمر فنزع معاوية الثوبين ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما هر (٧٧) . فتأمل

[تطهير الجناد/صحابة: ٧١]

<sup>(</sup>٧٥) إن ابنى هذا سَيدٌ ... الحديث تقدم تخريجُه فى رقم (٧٤) ونزيد هنا أنه أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (٤٨٢/٢) وغيره والله تعالى أعلم وأحكم .

<sup>(</sup>٧٦) والرّيف، كما أثبتناها وصوبناها من والسّير، (١٣٤/٣) وبالأصل والرية، خطأ !!

<sup>(</sup>۷۷) حكى الذهبي في «النبلاء» (۱۳٤/۳) وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص - ۲۰۲) وذكره ابن كثير (۱۲۰/۸) وابن حجر (۱۳٤/۳) وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸۳/۱۹) من طرق عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال : قدم معاوية وهو أبضّ الناس وأجملهم ، فخرج مع عمر – رضى الله عنه – إلى الحج فكان عمر ينظر إليه =

مواجهة معاوية لعمر بقوله: لقد بلغنى أذاك ههنا وفى الشام ، فاستحيا منه الذى كان لا يخاف فى الله لومة لائم ، ولم يرد على معاوية ببنت شفة ، تعلم أن عمر رجع عن الإنكار عليه ؛ لأنه بيَّن له عذره فى فعله ، وهو أنه لم يفعل ذلك إلا لقصد صحيح ، وهو التجمل عند الدخول على عشيرته [وذلك] فى أصله مجبوب ، بل مؤكد لأنه عَيِّلِهُ كا ورد : كان إذا جار وقد لبس أحسن ثيابه وانظفها وتكحل وتعمم ونظر فى الماء ، وساوى ما يحتاج إلى التسوية . فقالت له عائشة : وأنت يا رسول الله ؟! فقال : ﴿ إِنَ اللهُ جَمِيلٍ يجب الجمال ، (٧٨)

= فيعجب ويضع أصابعه على متنه ... الى آخر ما ذكر المصنف ، إلا الطبرانى فمُختصَرٌ وذكرهُ الهيثمنى فى «المجمع» (٣٥٨/٩) وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير مسلم بن جندب وهو ثقة» ..

(٧٨) إن الله جميل ... الحديث

• ورد من غير طريق، منها الصحيح ومنها الضعيف. فمن الصحيح ما أخرجه مسلم والترمذى (١٩٩٩) والحاكم (١٨١/٤) عن ابن مسعود، والطبراني في «الكبير» (٧٩٦٢) عن أبي أمامة، والحاكم عن ابن عمرو (٢٦/١) وابن عساكر عن جابر وعن ابن عمر [راجع «الصحيحة» (١٦٢٦)] ومنها بزيادة: ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس [راجع صحيح الجامع الضغير (١٧٤٢)] أخرجه البيهتي في «شعب الإيمان» عن أبي سعيد ومنها بزيادة: ويحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها » أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر، راجع الصحيحة (١٣٢٠) و(١٦٢٦) و«صحيح الجامع» (١٧٤٣) ومنها ما هو ضعيف بلفظ: إن الله تعالى جميل يحب الجمال (سخي يحب السخاء، نظيف يحب النظافة).

وهو ضعيف أخرجه ابن عدى عن ابن عمر رضى الله عنهما [راجع ضعيف الجامع (١٩٦٠)] .

والحديث ذكره الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣٥/٥) عن أبي سعيد ، وقال رواه أبو يعلى وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق» .

قلت : هو في «مسند أبي يعلي» (٣٢٠/٢) من طريق عمران بن أبي ليلي عن أبيه عن عطية غن أبي سعيد قال قال رسول الله عَلَيْكُ ... فذكره ، وضعّفه في «الحاشية» بضعف عطية العوفي ...

· وهو في «مشكاة المصابيح» (٥١٠٨) عن ابن مسعود معزو لمسلم.رحمه الله .

[٧٢ : تطهير الجنان/صحابة]

وفي هذا الحديث [فوائد] كثيرة استوعبتها مع بيان مراتبها ومعانبها في كتابي «در الغمامة في العذبة والطيلسان والعمامة » هذا مارآه معاوية ، وأما عمر فنظر إلى الحالة الراهنة ، وأن المحرم أشعث أغبر (٢٩٠) ، كما قال عليه وقصد التجمل لم يطلع عليه عمر وبغرض الاطلاع عليه يمكنه أن يقول هذا ؛ أعنى التجمل للعشيرة ، يحصل بعد التحلل من الإحرام ، فلا ضرورة إليه قبله ، وبهذا يُعلم أن ما رآه عمر هو ألحق بالسنّة والأوفق للحديث المذكور ، وما رآه معاوية من أن يستثنى من ذلك القدوم على الأهل ، فينبغى التجمل حيناذ ولو للمحرم ،

(٧٩) أخرج البغوى – رحمه الله في «شرح السنة» (٧٩ه ٥) من طريق أبي الفضل العباس بن محمد الدورى نا أبونعيم نا مرزوق مولى طلحة حدثنى أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عليه الذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة فيقول (انظروا إلى عبادى أتونى شُعثًا غبرًا ضاحين من كل فح عميق أشهدكم أنى غفرت لهم) فتقول الملائكة : يارب فلان كان يُرهَق وفلان وفلانة ، قال : يقول الله عز وجلّ لقد غفرت لهم ، قال رسول الله عليه : فما من يوم مرفة » .

أخرجه ابن خزيمة (٢/٢٧٩/١) ورجاله ثقات وإسناده قوى لولا عنعنة أبى الزبير ، وأخرجه ابن حبان (١٠٠٦) بنحوه من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر ، وإسناده حسن ولكن فيه أيضا تدليس أبى الزبير !!

وأخرج مسلم في «صحيحه» (١٣٤٨) من حديث عائشة أن رسول الله عَلَيْكَ قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وأنه لَيَذُنُو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول (ما أراد هؤلاء) » .

وروى المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (١٢٨/٢) عن ابن المبارك عن سفيان الثورى عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك قال : وقف النبي علي بعرفات وكادت الشمس تؤوب فقال : «يا بلال أنصت لى الناس » فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله علي فأنصت الناس ، فقال : « معاشر الناس ، أتانى جبريل آنفًا فأقر أنى من ربى السلام ، وقال : إن الله غفر لأهل عرفات ، وأهل المشعر ، وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله هذا لنا خاصة ؟ قال : « هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة » فقال عمر بن الخطاب : كُثر خير الله وطاب » وهذا إسناد صحيح وأخرجه أحمد (٢٢٤/٢)

[تطهير الجناذ/صحابة: ٧٣]

 <sup>(</sup>a) زيادة يستتم بها الكلام . - المحقق - .

يمكن أن يقال به عملًا بالقاعدة المقررة فى الأصول ؛ أنه يستنبط من النص معنى يخصصه ، ومع ظهور رأى عمر عند معاوية فيما رآه أيضًا واحتمل قبوله ؛ لقد بلغنى أذاك .. إلى آخره ، نظراً إلى القاعدة المقررة ؛ أن المجتهد لا ينكر على مجتهد ، ولقد بلغ عمر فى الرجوع إلى الحق إذا نُبّه له ولو من السّب المبلغ الرفيع الشأن الذى لم يبلغه غيره .

ومنها ثناء الصحابة – رضى الله عنهم – الثناء البليغ جدًّا عليه :

أخرج ابن سعد و أن معاوية دخل على عمر - رضى الله عنهما - وعليه حلة خضراء فنظر إليه الصحابة - أى نَظَر إعجاب به أو مِنه - فلما رآهم عمر ينظرون إليه جعل يضرب بالدَّرة ومعاوية يقول: الله الله يا أمير المؤمنين، فيمَ فِيمَ ؟ فلم يكلمه عمر حتى رجع لمجلسه، فقال له الصحابة لِمَ ضربت الفتى وما فى قومك مثله - أى عُمَّالِكَ - ويحتمل أن يريدوا بالقوم قريشًا، وعلى كُلِ فالمثلبة (٥) نسبية، فقال: ما رأيت منه إلا خيراً، ولكنى رأيته - وأشار بيده إلى فوق فاردت أن أضعه (١٨). أى رأيت عليه مأيشعر بالنكير؛ فأردت أن أرشده إلى التواضع ما أمكنه. فإن قلت: لم قال معاوية فيما مر أنفاً: إنما لبستُهُما إلى أخره وسكت هنا ؟ قلت: لأن ما صدر منه هنا فعل، وهو الضرب ويعد وقوعه باجتهاد صحيح لا يمكن اعتراضه، ولا الكلام فيه، وبهذا يظهر لك يمكن اعتراضه، ولا الكلام فيه، وبهذا يظهر لك

 <sup>(</sup>٠) المثلبة : السُّبّة والشتيمة والانتقاص عكس : المنقبة .

<sup>(</sup>۸۰) القصة أوردها شيخ الإسلام الإمام الذهبي في «سير النبلاء» (۱۳٥/۳) عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى عن جده قال: دخل معاوية على عمر – رضى الله عنه – وعليه حلة خضراء ... فذكره بنحو ما هنا . وذكرها ابن كثير في «البداية ...» (۱۲٥/۸) وزاد في آخرها : «... ما شمخ» .

وذكرها الحافظ – رحمه الله – في القسم الرابع من ترجمة معاوية من «الإصابة» (١١٤/٦) معزوَّة لابن أبي الدنيا ساكتا عليها ، وهي هناك أيضا بدون إسناد فلم يتهيأ لي الحكم عليها والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>۷٤ : تطهير الجنان/صحابة]

لاسيما وقد قال له الصحابه - رضى الله عنهم - الذين هم أهلُ مجلسه ، وهم أكابر المهاجرين والأنصار ، كما دلت عليه الآثار الصحيحة : ما فى قومك مثله ، مشيرين إلى نوع اعتراض عليه ، فأجابهم بقوله : ما رأيتُ منه ولا بلغنى عنه إلا الخير ، وهذا لمن تأمله يدل على منقبة باهرة ومِدْحَةٍ ظاهرة لمعاوية ، إذْ هذه الشهادة عن عمر وأهل مجلسه الذين هم أكابر المهاجرين والأنصار ؛ بأنه ما فى قومه مثله ، وبأنه لم يَرَ منه و لم يبلغه عنه إلا الخير ، يقطع أعناق الطاعنين عليه ويقصم ظهور المعاندين الغالين فيما نسبوه إليه .

ومنها: أن عمر حصَّ الناس على اتباع معاوية ، والهجرة إليه إلى الشام إذا وقعت فُرْقَةً ، أخرج ابن أبى الدنيا بسنده و أنَّ عمر قال : إياكم والفرقة بعدى فإن فعلىم فاعلموا أن معاوية بالشام ، فإذا وكلىم إلى رَأيكم كيف يستبزها منكم ه<sup>(٨١)</sup> كذا رأيت في النسخة التي عندى من الإصابة بالظاهر أن كيفَّ معمولة لمحذوف دل عليه السياق ، وضمير يستبزها للفرقة وحينئذ فالمعنى بأنه يَجْرِمَنَّهُم إذا وقعت فتنة أوجبت افتراق الصحابة لموت الخلفاء الراشدين ، أن يخرجوا إلى معاوية ، ويفوضون إليه أمر تلك الفتنة ؛ لعظيم رأيه وحسن تدبيره ؛ لاتفاقهم على أنه كان من دهاة العرب وحكمائهم ، ولا يعرف [الرأى] (٢٠) الصحيح عند وقوع الفرقة ، واصطلاء نار الفتنة ، إلا من أخذ من الحكمة والدهاء الناشئين عن كال العقل ، وصحة التجربة بالسير الكلي أو الأغلبي بالغاية القصوى والمرتبة العليا ، ومعاوية ممن بلغ هذه المرتبة ؛ كما شهدت به أقرائه وأفيئة وتصرفائه وعلمة وحكمة . قلت : أمرهم عمر للحوق به ، وأشار إليهم

[تطهير الجنان/صحابة: ٧٥]

<sup>(</sup>٨١) علقه أيضا الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة معاوية من «الإصابة» (١١٤/٦) قال : قال ابن أبى الدنيا : حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن شيخ قال : قال عمر : إياكم والفرقة بعدى ... فذكره .

 <sup>●</sup> قلت: وسنده منقطع والـ اشيخ الذي روى الخبر عن عمر مجهول فالخبر ضعيف.

<sup>(</sup>٨٢) «الرأى» ، وبالأصل : «الرائى» !! خطأ .

أنهم يُلْقُونَ إليه مقاليد أمور تلك الفتنة ؛ فإنه يطفئها برأيه ، وأنهم إن وكُلُوا إلى رأيهم ، بَقُوْا في الفتنة حائرين ، ولم يحسنوا التخلص منها على الوجه الأكمل ، والطريق الأقوم الأعدل ، وهذا من عمر – رضى الله عنه – كرامة باهرة ؛ لتضمنه الإخبار بأن سيصير [الأمر]() إليه ، وأن مقاليد الأمة لا يُعَوَّلُ فيها إلاّ عليه ، ومدحه عليه لمعاوية وشهادة له بالقوَّة النفسية ، وغايتها من الذكاء والدهاء والعلم ببواطن الأمور على ما هي عليه ، والحكمة المقتضية لوضع كل شيء في محله ، والاجتهاد في الفروع والأحكام المنجى من غياهب المشكلات عن مضايق العويصات ، وكفي بهذه الأوصاف الجليَّة من مثل عمر لمعاوية رفعة في مرتبته ، وشهادة بكمال منقبته ، وباهر فطنته .

ومنها: ثناء على كرَّمَ الله وجهَهُ عليه بقوله و قتلاى وقتلى معاوية في الجنة ه(<sup>(۸۳)</sup> رواه الطبراني بسند رجاله موثقون على خلاف في بعضهم ، فهذا

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٧/١٩) من طريق الحسين بن أبي السرى العسقلاني ثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصمّ قال : قال على ... فذكره كما هنا .

وعلقه الإمام الذهبي فى «سير النبلاء» (١٤٣/٣) عن زيد بن أبى الزرقاء عن جعفر ابن برقان عن يزيد بن الأصم قال ... فذكره .

وأورد الإمام الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (٣٦٠/٩) عن يزد بن الأصمَّ قال : فذكره ... وقال : رواه الطبرانى ورجاله وثقوا وفى بعضهم خلاف» .

قلت: الحبر لا يصح أصلًا فإنه من رواية الحسين بن أبى السرى العسقلانى وقد رموه بالكذب!! ففى «الميزان» (٥٣٦/١): «ضعفه أبو داود، وكذبه أخوه محمد وقال أبو عروبة: «هو كذاب».

وفيه جعفر بن برقان ، وهو الكلابي أبو عبدالله الرّق صدوق يهم في حديث الزهرى ، والباقى ثقات ، وما أدرى كيف فات الذهبي – رحمه الله – أن ينبه على ضعف الحسين بن أبى السرى وقد أورد الحبر في «السير» ؟! وترجمته معروفة عنده في «الميزان» ؟!

[٧٦] :تطهير الجنان/صحابة]

<sup>(</sup>٥) زيادة لاستتمام المعنى – المحقق – .

<sup>(</sup>۸۳) قتلای وقتلی معاویة ... إلخ

من على [تصريح](٨٤) لا يقبل تأويلًا بأن معاوية مجتهد، توفرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقليد الغير ، إذ لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً بالاتفاق ، سواء خالفه في اجتهاده وهو واضح أم وافقه ، لأن كُلَّا إنما أخذ ما قاله من الدليل. لاغير ، وذلك يسمى موافقة لا تقليداً . ولهذا أوَّلَ أصحابُنا ما أوهمه بعض العبارات ؛ أن الشافعي – رضي الله عنه – أخذ بقول عثمان في شرط البراءة في العيب عن جميع العيوب ، وبأكثر أقوال زيد في الفرائض ، بأن المراد أن اجتهاده وافق اجتهادهما ، لا أنه قَلَّد أَحَدَهُما ، لأن المجتهد وإن تأخُّر ، لا يجوز له تقليد مجتهد آخر ، ولو من الصحابة – رضوان الله عليهم – وتصريح لايقبل تأويلاً من علِّي – أيضاً – بأن معاوية لأجل اجتهاده – وإن أخطأ فيه – كما هو شأن المجتهدين بنص الحديث و من اجتهد وأخطأ فله أجر ، مأجور (\*) هو وأتباعه المقلَّدون له ، والموافقون له في الاجتهادات لأن كثيراً من الصحابة وفقهاء التابعين كانوا موافقين له في اعتقاد أحقية ما هو عليه ، حتى مقاتلة عليّ ، ففعله لذلك لم يكن عن حسد لعلَّى ولا عن طعن فيه حاشاه الله من ذلك ، وإنما كان عن أمرٍ تام في اعتقاد معاوية باعتبار الدليل الملجيَّ له إلى ذلك ؛ لأن المجتهد أسير الدليل الذي انقدح له ، فلا يجوز له مخالفته بوجه من الوجوه ، فلذا ثبت هو وأتباعه ، وإن كان الحق مع علمِّي وأتباعه ، وتأمّل كون عليّ – كرم الله وجهه - مع اعتقاد حقية ما هو عليه وبطلان ما عليه معاوية ، حكم مع ذلك بإثباته معاوية وأثباعه ، وأنهم كلهم في الجنة ، فعلم صحة ما ذكرته أن هذا من علمًى صريح لايقبل تأويلاً بأن معاوية وأتباعه مثابون غير مأثومين بما فعلوه من قتال علَّى ، وإنما قاتلهم مع ذلك لأن البغاة يجب على الإمام قتالهم ، وهؤلاء بغاة ، إذ ليس من شرط البغي الإثم ، بل من شرطه التأويل الغير القطعي البطلان ، ومن ثم قال أثمتُنا : ليس البغي اسم ذم – وقال الشافعي – رضي الله عنه – أخذت أحكام قتال البُّغاةِ مما فعله علَّى لما قاتل معاوية ، ثم ما ذكر عن على صريحٌ

 <sup>(</sup>۵) سبق تخریجه .

- أيضاً - فى أن قوله - عز وجل - قائلاً ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مَنَ المُؤْمَنِينَ ﴾ [الحجرات: ٢٩] الآية يشمل معاوية وعلى وأثباعَهُما .

## تنبيسه:

ينبغى لك إذا باحثت أَحداً من أولاد على الذين يعرفون القواعد الأصولية والحديثية ويذعنون للحق إذا ظهر أن تذكر له كلام على هذا ونحوه مما يأتى عن أهل البيت فإنه أبلغ عنده من أكثر الأدلة السابقة والآتية .

ومنها: ثناء ابن عباس – رضى الله عنهما – على معاوية ، وهو من أجل آل البيت والتابعين لعلى – كرم الله وجهه – ففى صحيح البخارى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: وإن معاوية أوتر بركعة فقال: إنه فقيه  $^{(\circ)}$  وفي رواية وإنه صحب النبى عَلَيْهُ  $^{(\wedge)}$  وهذا من أجل مناقب معاوية ؛ أمّا أولاً: فلأن الفقيه أجل المراتب على الإطلاق ، ومن ثم دعا عَلَيْهُ لابن عباس فقال: واللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل  $^{(\wedge)}$  ، وقال عَلَيْهُ في الحديث

(٨٥) الحديث أخرجه البخارى (١٠٣/٧ – فتح) من طريق نافع بن عمر حدثنى ابن أبى مليكة وقبل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ قال : إنّه فقيه، .

(٨٦) البخارى (١٠٣/٧ – فتح) فى «فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية – رضى الله عنه – حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى عن عثمان بن أبى الأسود عن ابن أبى مليكة قال : «أوتر معاوية بعد العشاء بركعة واحدة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال : «دُعُوهُ ، فإنَّه قد صَحِب رسول الله عَلَيْهُ .

(٨٧) اللَّهُمَّ فَقَّهه في الَّدين ... الحديث

أخرجه البخارى (٢٤٤/١ – فتح) ومسلم (١٩٢٧) من طرق عن ورقاء عن عبدالله بن أبى يزيد عن ابن عباس أن النبى عَلِيكَ دخل الحلاء فوضعت له وضوءًا ، قال : «من وضع هذا ؟ فأخبر ، فقال : «اللَّهم فقَّهه ... الحديث فذكره»

وأخرج أحمد (٢٦٦/١) من طريق زهير بن أبى خيثمة عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله عليه وضع يده على كتفى أو على منكبى – شك سعيد – ثم قال : اللَّهم فقّهه ... فذكر الحديث ، وغيرهم .

[۷۸ : تطهير الجنان/صحابة]

وقد سبق [آنفا] (<sup>٨٩)</sup> عن عمر فى حضّه الناس على اتباع معاوية ما هو صريح فى أنّ معاوية جمهد ، بل فى أنه من أعظم المجتهدين وأجلُهم وسبق عن على فى قوله أن قتلى معاوية فى الجنة ما هو صريح لا يقبل تأويلاً فى أن معاوية مجتهد ، وإذا تقرَّر أنّ عمر وعليًّا وابن عباس اتفقوا على أن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد ؛ اندفع طعنُ كل طاعن عليه وبَطُل سائر النقائص إليه ، ومما يتعلق ابن عباس وقع زجراً

(٨٨) مَن يُرد الله به خَيْرًا يُفقّههُ ... الحديث

أخرجه البخارى (١٦٤/١) ومسلم (٧١٩) والطبرانى فى «الكبير» (٧١٩) من طرق عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله عليه فقول ... فذكره وأخرجه أحمد (٣٠٦/١) والترمذى (٢٦٤٥) والدارمى (٧٤/١) من طرق عن عبدالله بن سعيد بن أبى هند عن أبيه عن ابن عباس ... به وأخرجه ابن ماجه (٢٢٠) من طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال ... فذكره مرفوعا به .

(٨٩) «آنفًا» بمعنى سابقا ، وبالأصل «إنما» خطأ !!

(ه) بالأصل : إن ، والسياق يقتضى ما أثبتناه .

[تطهير الجنان/صحابة: ٧٩]

لعكرمة ، المنكر على معاوية إيتاره بركعة ، بما حاصله أن معاوية صحب النبى على فحل عليه من لحظه وكاله ما صار به من العلماء والفقهاء الحكماء . فهو أعرف بحكم الله فيما يفعله من المعترضين عليه ، وإذا تأملت هذين الوضعين اللذين صحًا في البخارى عن ابن عباس في حقّ معاوية علمت أنّه لا مساغ لأحد في الإنكار على معاوية فيما اجتهد فيه ، فظهر له أنّه الحق ففعله ، لأنه كيفية بجتهدى الأمة ، والمجتهد لا ينكر عليه فيما أدّاه إليه اجتهادُه ، إلا أن يخالف الإجماع أو النص الجلى ، كما هو مقرّر في الأصول . ومعاوية – رضى الله عنه – لم يخالف إجماعاً ، كيف والإجماع لا ينعقد بدونه ؟! وأيضًا فوافقه على ما ذهب إليه جمع جمّ من مجتهدى الأمة من الصحابة وغيرهم ، ولا نصًا جليًا كما هو جلّى وإلا لم يتبعه ذلك الجمع الجمة .

ومما ينبهك على عظيم فقهه ما رواه ابن ماجه « أن معاوية قام خطيباً على منبر النبي على بالمدينة فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله على يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتى ظاهرين على الناس لايبالون من خدلهم ولا من نصرهم ه (٩٠٠) أى: أين علماؤكم أباحثهم عن معنى هذا الحديث، ولا يقول مثل ذلك فى ذلك الزمن الغاص بأكابر مجتهدى الأمة من الصحابة، ومن بعدهم، إلا أفقه الفقهاء، وأجل العلماء، والمدينة إذ ذاك كانت غاصة بالعلماء من الصحابة والتابعين، فلا يتفوه بذلك منهم إلا من كانت فيه كفاءة لهم، وما رواه البخارى ومسلم: أن معاوية قام خطيباً بالمدينة فى قدمة قدمها فخطبهم يوم عاشوراء، فقال: « أين علماؤكم يا أهل المدينة ؟ سمعت

<sup>(</sup>٩٠) لاتقوم السَّاعة إلا وطائفة ... الحديث

أخرجه ابن ماجه فى «المقدمة» رقم (٩) من طريق القاسم بن نافع ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال ... فذكره ، وإسناده يقبل التحسين !

فيه «مستور» – و«مدلس» – و«صدوق».

<sup>[</sup>٨٠] :تطهير الجنان/صحابة]

رسول الله علي يقول: فلذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر العالم النووى - رحمه الله تعالى - قول معاوية هذا ظاهر فى أنه سمع من يوجب صوم عاشوراء، أو يحرمه، أو يكرهه، فأراد معاوية إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا حرام ولا مكروه، وخطب به فى ذلك الجمع العظيم ولم يذكر أحد منهم عليه. انتهى .

فظهر بذلك عظيم فقهه ، وقوة اجتهاده ، بل وبلوغه فيه مرتبة عليَّة جداً ، كيف وقد بالغ في التعريض بالمخالفين له ؛ ليناظروه في صوم يوم عاشوراء ؟! فسكتوا ولم يقدر منهم أحد على (\*) مناظرته سرَّا ولا جهرًا ، لا يقال : إنما سكتوا لأنه الخليفة حينئذ ، فخافوا أن يغلظ عليهم ، لأنا نقول هذا لايتوهم فيمن قال في حقه عَلَيَّة : و أنه أحلم الأمة ، (٩٢) فمن حاز هذا الوصف الأعظم ، كيف يخشى أحد من الكلام معه في مسألة علمية طلب هو المباحثة فيها بحضرة أولئك الجمع الكثيرين ؟! وأيضًا من يعلم منه أنه تحمل – وهو الخليفة الأعظم من يبحث معه في مسألة علمية ليعرف الصواب فيها من غيره ، وإن حصل منه من يبحث معه في مسألة علمية ليعرف الصواب فيها من غيره ، وإن حصل منه على يقع في المباحثة ما حصل ؟! كلًا لم يسكتوا إلا لعلمهم بأنه الفقيه المجتهد ، الذي لا يجارى ، والحبر الذي لا يجارى ، وعما يدل على تحقيقه وعظيم اجتهاده ،

<sup>(</sup>٩١) هذا يوم عاشوراء ... الحديث

أخرجه البخارى (٢٤٤/٤ رقم ٢٠٠٣) باب «صيام عاشوراء» من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمٰن أنه سمع معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما يوم عاشوراء عام حَجَّ على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين ... فذكره .

والحديث أخرجه مسلم (١١٢٩) ومالك (٢١٩/١ - ٢٢٠) وأحمد (٩٥/٤ - ٩٥/٠ - ٩٠ - ٩٠ - ٩٠ وعبدالرزاق (٧٨٣٤) والحميدى (٦٠١) والطبراني في «الكبير» (٣٢٧ – ٣٢٩) من وجوه عن الزهرى حدثني حميد بن عبدالرحمٰن أنه سمع معاوية ...

<sup>(</sup>ه) بالأصل : علم ، والسياق يقتضي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩٢) تقدم – في اوائل الكتاب – بيان ضعف هذا الحديث .

أيضاً ما أخرجه الفاكهى من رواية ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن عباد بن عبدالله ابن الزبير عن أبيه قال : لما حجَّ معاوية فحججنا معه ، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ، ثم مَرَّ بزمزم وهو خارج إلى الصقا فقال : انزع لى منها دلواً يا غلام . قال : فنزع له دلواً فأتى به ، فشرب وصبَّ على وجهه ورأسه وهو يقول : زمزم شفاء ، وهو لما شرب له . فتأمل كون ابن الزبير عبدالله مع وفور علمه وتقدمه يحتج بأفعال معاوية ، ويتابعه عليها ، ثم بأقواله وينقلها عنه ، تجد الصحابة – رضوان الله عليهم – متطابقين مع الاعتراف بعلمه واجتهاده ، وأنه غير منازَع في ذلك ، ولا مدافع .

وقد استدل بعض المحققين من أكابر الحفاظ بكلام معاوية هذا على مااشتهر على الألسنة من حديث و ماء زمزم لما شرب له ه<sup>(٩٣)</sup>. له أصل وذلك لأن

(٩٣) مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرب له ... الحديث

● صحيح ، ورد عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه أخرجه أحمد (٣٥/٣) والتيهقى (٤٨/٥) والخطيب (٢٢٢) وابن ماجه (٣٠٦٢) والعقيلى فى «الضعفاء» (٢٢٢) والبيهقى (٤٨/٥) والخطيب فى «تاريخ بغداد» (١٧٩/٣) والأزرق فى «أخبار مكة» قال وسنده ضعيف ولكن له شاهد «المقاصد الحسنة» (٩٢٨) إلى الفاكهى فى «أخبار مكة» قال وسنده ضعيف ولكن له شاهد عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (٢٨٩/٢) من حديث محمد بن حبيب الجارودى حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عنه رفعه به بزيادة : «إن شربته تستشفى شفاك الله ، وان شربته لشبعك أشبعك الله وان شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، هى هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل، ورواه الحاكم (٤٧٣/١) من هذا الوجه وقال إنه «صحيح الإسناد

وله طريق ثانية عن سويد بن سعيد قال: رأيتُ عبدالله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منه شربة ثم استقبل الكعبة ثم قال: «اللهم إن ابن أبى الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى عليه أنه قال: «ماءُ زمزم لما شُرب لَهُ، وهذا أشربُهُ لعطش القيامة، ثم شربه». أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١١٦/١) وكذا ابن المقرى في «الفوائد» كا في «الفتح» (٣٩٤/٣) والبيهقى في «شعب الإيمان» كما في «التلخيص» (٣٢١) وله طرق أخرى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وغيره، منها ما صحّ ومنها ما لم يصح . ولِمَزِيدٍ من البيان حول هذا الحديث راجع «إرواء الغليل» (٢٢٠) و«السلسلة الصحيحة» (رقم = من البيان حول هذا الحديث راجع «إرواء الغليل» (٣٢٠/٣) و«السلسلة الصحيحة» (رقم عنه المهارة)

كلام معاوية جاء بسند حسن ، وهو مصرح بهذا الحديث ، فيكون حجة على صحته ، إذ الصحابي إذا قال شيئًا لا مجال للاجتهاد فيه ، يكون في حكم المرفوع إلى النبي على فقول معاوية هذا حجة في أنَّ حديث و ماء زمزم لما شرب له ، وفي رواية لأحمد : و لما شرب منه ، حديث حسن ، وقد كثر كلام المحدثين وغيرهم فيه والحاصل أنه في حد ذاته ضعيف ، ولكن له شواهد أو جبت حسنه ، وشواهد أو جبت صحته ؛ منها ما ذكر عن معاوية ومنها أنه صحّ (\*) عن ابن عباس – رضى الله عنهما – موقوفا عليه ، ومثله لأيقال من قبل الرأى ، فله حكم المرفوع إلى النبي علي نظير ما مرً عن معاوية ، وقد صحح الحاكم إسناد حكم المرفوع إلى النبي علي نظير ما مرً عن معاوية ، وقد صحح الحاكم إسناد المرفوع ، لكن قال : و إن سلم من الجارودي ، (٩٤) أحد رواته و لم يسلم

<sup>= -</sup>٨٨٣) والبحث النفيس الذي أودعه الجافظ السخاوي - رحمه الله - كتابه المقاصد الحسنة ( ٣٥٧ - ٣٥٨) .

وانظر رسالة (ماء زمزم لما شرب له) للحافظ ابن حجر ، وهي رسالة حديثية ،
 من إصدارات دار الصحابة .

<sup>(</sup>ه) بالأصل اف، (١) خطأ .

<sup>(</sup>٩٤) الجارودى هو: محمد بن حبيب الجارودى ، بصرى قدم بغداد وحدث بها عن عبدالعزيز بن أبي حازم ، روى عنه أحمد بن على الخراز والحسن بن عليل العنزى وعبدالله بن محمد البغوى وكان صدوقا، راجع ترجمته في «تاريخ بغداد» (٢٧٧/٢) . قال الحافظ في «اللسان» : «فيحتمل أن يكون هو هذا ، وجزم أبوالحسن القطان بأنه هو وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطي» .

وغمزه الحاكم النيسابورى وأتى بخبر باطل اتهم بسنده يعنى هذا الحديث ، واضطرب حكمه عليه كما هو مبيّن في موضعه .

قال أبو عبدالرحمٰن الألباني في (إرواء الغليل) (٣٢٩/٤) وما بعدها : والحق أنه صدوق كما قال الخطيب ومن تابعه ، إلا أنه أخطأ في هذا الحديث فرفعه وأسنده عن ابن عباس والصواب فيه : موقوف على مجاهد .

قال الحافظ في آخر الترجمة : وفهذا أخطأ الجارودي في وصله ، وإنما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد ، كذلك حدّث عنه حُفًاظ أصحابه كالحميدي وابن أبى عمر وسعيد بن منصور وغيرهم » راجع «الإرواء ....» (٣٢٩/٤) .

<sup>[</sup>تطهير الجنان/صحابة: ٨٣]

منه (٩٥) ، وهو صدوق ، لكن إن لم ينفرد ، وقد تفرد بوصله (٩) عن ابن عيينة ، وهو عند النضر ، ولا يحتج به ، فكيف وقد خالفه الثقات عن ابن عيينة أنه موقوف على ابن عباس لا مرفوع ؟!

. ومنها حدیث الطیالسی عن أبی ذر یرفعه : « إنها طعام طعم وشفاء سقم» (۹۶) وأصله فی مسلم (۹۷) .

ومنها أنه صححه من أكابر الحفاظ المتقدمين ابن عيينة ، ومن أكابر حفاظ المتأخرين المنذرى والدمياطى ، وجمع فيه جزءًا ، ولا تنافى بين القول بصحته ، والقول بحسنه ، والقول بضعفه ، وممن صرح به (٩٨) ؛ النووى وهو من أئمة الحفاظ المتأخرين (٠) فى التصحيح والتضعيف ، وذلك لأن من أطلق صحته أراد

(٩٥) قال الألبانى : «قلت : وتبع ابن القطان الحافظ ابن الملقن فقال فى «الحلاصة» (١/١١٢) عقب قول الحاكم المذكور : سلم منه فإنه صدوق لكن الراوى عنه مجهول» ا.هـ . «الإرواء ...» (٣٣١/٤) .

(\*) بالأصل بوصوله - خطأ .

(97) الحدیث فی «مسنده» (ص – ٦١ – برقم ٤٥٧) من طریق سلیمان بن المغیرة [أخبرنا حمید بن هلال عن عبدالله بن الصامت قال : قال أبو ذر : قال] رسول الله علیه : إنها مباركة وهی طعام طعم وشفاء سقم هكذا أخرجه أبو داود والطیالسی مختصرا !

(٩٧) هو في «صحيحه» (١٩٢١) قال : حدثنا هداب بن خالد الأزدى حدثنا سليمان ابن المغيرة – فساق الإسناد كما عند الطيالسي – وقال : قال أبو ذر : خرجنا من قومنا غفار ... ، فذكر حديثا طويلاً بَوَّب عليه الإمام مسلم : «باب إسلام أبي ذرّ رضى الله عنه» ، وفيه : ... ، ثم رفع رأسه قال : «متى كنت ههنا ؟» قال : قلت ، قل كنت هنا منذ ثلاثين – بين ليلة ويوم – قال : «فمن كان يُطعمك» ؟ قال : قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ، فسَمِنتُ حتى تكسَّرت عُكنُ بطنى وما أجد على كبدى سخفة جوع !! قال : «إنها مباركة ، إنها طعم» ... ، ثم ذكر باق الحديث وفي آخره : فقال رسول الله عَلَيْ : «فِقال غفر الله لها ، وأسلَمُ سالها الله » .

(٩٨) أى صرّح بضعُفه – بالنظر إلى طريق ابن المؤمل – فقال في «انجمع» (٢٦٧/٨) : ... ، وهو ضعيف» .

(٠) بالأصل : المتأخر . والسياق يقتضى ما أثبتنا .

[٨٤ :تطهير الجناد/صحابة]

باعتبار شاهده الصحيح المتقدم عن ابن عباس ، ومن أطلق حسنه أراد باعتبار شاهده الحسن المتقدم عن معاوية ، ومن أطلق ضعفه فهو بالنظر إليه خلبًا عن الشواهد ، وجاء من طرق واهية لا يعتد بها « ماء زمزم شفاء من كل داء هراه ) ، وجاء من طرق يفيد مجموعها الحسن « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق هراه ) . وفي رواية : « علامة ما بيننا وبين المنافقين أن يدلو دلوا من ماء زمزم فيضلع منها ما استطاع منافق قط يتضلع منها هراه الهو وتوهم من لا علم عنده ، أن فضيلة ماء زمزم قاصرة على كونه في محله ، ولا أصل لذلك كيف وهو عمله كا جاء في حديث له شواهد ؛ يكتب لسهيل بن عمرو قبل فتح مكة يحثه أن يرسل منه إليه بالمدينة (١٠٠١) . وكذا كانت عائشة – رضى الله فتح مكة يحثه أن يرسل منه إليه بالمدينة (١٠٠١) . وكذا كانت عائشة – رضى الله

(۹۹) هو فی «الفردوس» (۲٤۷۱) عن صفیّة «ماء زمزم شفاء من کل داء» «فیض القدیر» (۷۷۲۲) الدیلمی عن صفیة ورمز له السیوطی بالضعف قال المناوی: قال ابن حجر: هی غیر منسوبة، وسنده ضعیف جدًّا وراجع «المقاصد الحسنة» (ص – ۳۵۷).

(۱۰۰) أخرجه ابن ماجه والأزرق في «تاريخ مكة» من حديث خالد بن كيسان عن ابن عباس ، وله طريق أخرى من حديث عطاء وابن أبي مليكة كلاهما عن ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ «علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم» ، وهو عند اللدارقطني والبيهقي ، ومن جهة جماعة بعضهم عند ابن ماجه ، وبعضهم عند البخارى في «تاريخه الكبير» بلفظ : «إنه ما بيننا وبين المنافقين ...فذكره»

(١٠١) الأرزق من حديث رجل من الأنصار عن أبيه عن جده رفعه : «علامة ما بيننا وبين المنافقين أن يدلو دلوًا من ماء زمزم فيتضلع منها » ، وبين المنافقين أن يدلو دلوًا من هاء زمزم فيتضلع منها » ، وهو حسن . أ هـ . من «المقاصد الحسنة» (ص – ٣٥٨) .!!

■ قلت : كيف يكون حسنا وما فيه رجل واحد معروف ؟! بل الإسناد مسلسل بالجاهيل ؟! سبحان ربي ؟!!

(۱۰۲) أخرجه البيهقى (۲۰۲/) من طريقين عن أبي محمد أحمد بن إسحق بن شيبان البغدادى بـ (هراة) أنا مغاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبير قال : كنا عند جابر بن عبدالله ، فتحدثنا فحضرت صلاة العصر ، فقام فصلى بنا فى ثوب واحد قد تلبَّب به ورداؤه موضوع ، ثم أتى بماء من ماء زمزم فشرب ثم شرب فقالوا : ماهذا ؟ قال : هذا ماء زمزم ، وقال فيه رسول الله عَلَيْهُ : هماء زمزم لما شُرِبَ له ، قال ثم أرسل النبي عَلِيْهُ وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو «أن أهدِ لنا من=

[تطهير الجناز/صحابة: ٨٥]

عنها – تحمله وتخبر أنه علم كان يفعله ، وأنه كان يحمله فى الإداوى والقرب ، فيصب منه على المرضى ويسقيهم منه (١٠٣) .

وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه من ماء زمزم ، وسئل عطاء عن حمله ، فقال : قد حمله النبي عليه والحسن والحسين رضي الله عنهما .

### تبيسه:

لهج بعض العوام بحديث والباذنجان لما أكل له ، حتى قال بعض مجازفيهم : إنه أصح من حديث و ماء زمزم لما شرب له ، وقد كذب في ذلك وضل ! كيف وهذا ؛ أعنى : حديث الباذنجان ، باطل كذب لا أصل له ، ومن أسنده فقد كذب ، وكذا من روى الباذنجان شفاء ولا داء فيه ، وقد قال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة (٥) ، ومن الباطل الكذب أيضًا و كلوا الباذنجان وأكثروا منه ، فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل ، ، وفي لفظ و كلوا الباذنجان ، فإنها

= ماء زمزم ولايترك قال : فبعث إليه بمزادتين، قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير معاذ بن نجدة ، أورده الذهبى في والميزان، وقال : صالح الحال قد تُكلّم فيه ، روى عن قبيصة وخلاد بن يحيى توفى .... ، وأقره الحافظ في واللسان، . أما الراوى عنه أحمد ابن إسحق بن شيبان البغدادى فلم أعرفه ، وهو من شرط الخطيب البغدادى في وتاريخه، ولم أره فيه ، فلا أدرى أهو مما فاته ؟ أم وقع في اسمه تحريف في نسخة البيهقي ؟ فهو علة هذه الطريق عندى . ورواه العقيلي من حديث ابن المؤمل وقال : لا يتابع عليه ، وأعله ابن المؤمل وقال : لا يتابع عليه ، وأعله ابن القطان به وبعنعنة أبي الزبير لكن الثانية مردودة ففي رواية ابن ماجه التصريح بالسماع .

قلت : ولكنها رواية شاذة غير محفوظة تفرد بها هشام بن عمار . قال : قال عبدالله ابن المؤمل أنه سمع أبا الزبير . وهشام فيه ضعف اصدوق ، كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصَحّ، راجع إرواء العُليل (٣٢٠/٤ – ٣٢٢) .

(١٠٣) راجع والمقاصد الحسنة؛ (ص/٣٥٨) فكلُّ هذه الآثار هناك .

(٠) بالأصل : الزناقة ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

[٨٦] :تطهير الجناد/صحابة]

شجرة رأيتها فى جنة المأوى ، فمن أكلها على أنها داء كانت داءً ، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواءً <sup>(۱۰۱</sup>) .

قال أبو الفرج – رحمه الله – وهذا حديثٌ موضوعٌ على رسول الله عَلَيْكُ ، فلا سقى الغيث قبر من وضعه!! لأنه قصد شين الشريعة بنسبه لرسول الله عَلَيْكُ إلى غير مقتضى الحكمة والطب ، ثم نسبه عَلَيْكُ إلى ترك الأدب فيأكل باذنجانة في لقمة!!!

قلت : والباذنجان من أردأ المأكولات ، خلطه يستحيل مِرَّةً سوداء ، ويفسد اللون ، ويكلف الوجه ، ويرث البهق والسدد والبواسير وداء السرطان !!

والمتهم بهذا الحديث : أحمد بن محمد بن حرب . قال ابن عدى : كان يتعمّد الكذب ، ويُلَقَّنُ فيتلقَّن ، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث، انتهى من «الكامل» (٢٠٠/١) .

قال أبو الحسن ابن عراق في وتنزيه الشريعة (٢٣٨/٢): وتابعه عبدالوهاب بن محمد الخراساني ، أسنده من طريقه الحافظ ابن حجر في واللسان ثم قال : عبدالوهاب ما عرفته ، والمتن موضوع . انتهى . وأسنده أيضًا الحافظ ابن ناصر الدين في وجزئه الذي سمّاه واللّراية بما جاء في حديث زمزم من الرواية وقال : هذا الحديث لم يحدث به عبدالأعلى بن حمّاد النرسي شيخ الملحمي ، وعبدالوهاب ولا من فوقه في السنّد، وإنّما رُكّب موضوعًا مختلقًا عليم !! وأسنيد موضوعًا مُلقَقًا إليهم ، والآفة فيه – والله أعلم بالحال – مِمّن هو دون عبدالوهاب من الرجال . وقد عَلَق الديلمي في والفردوس، حديثين وأسند ابنه ثانيهما : الأول عن أبي هريرة مرفوعًا : وكُلُوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى شهدت لله بالحق دواءً والثاني عن أنس مرفوعًا : كُلُوا الباذنجان وأكثروا منه فإنه أول شجرة آمنت بالله عز وجل، قال ابن ناصر الدين : ووليتهما لم يخرجاهما أو بينًا وضعهما فإنهما من الموضوع الذي لا يُلتَفَّتُ وجل، إليه ، وقد لقن الحديثين بعضُ الكذابين وجعلهما حديثًا واحدًا بزيادة، فزعم أن النبي عَيَّاتُهُ كان بالله ، وقد لقن الحرية ويقول: يغمُ البقلة هي، لبنوه وزينُوه وكُلُوا منه وأكثروا فإنها أول شجرة آمنت بالله ، وإنها تورث الحكمة وترطب الدّماغ وتقوى المثانة وتكثر الجماع .» !!!... قال: = يأكل الباذنجان ويقول: يغمُ البقلة هي، لبنوه وزينُوه وكُلُوا منه وأكثروا فإنها أول شجرة آمنت بالله ، وإنها تورث الحكمة وترطب الدّماغ وتقوى المثانة وتكثر الجماع .» !!!... قال: =

[تطهير الجناد/صحابة: ٨٧]

أخرج البيهقى عن حرملة ، قال : سمعت الشافعى ينهى عن أكل الباذنجان بالليل . وهذا الأخير غير قيد ، بل هو منهي عن أكله طيباً في سائر الزمن ، ومن العجيب أن محقق الأطباء وفقيههم ، العلامة العلى بن النفيس في كتابهم الموجز ، الذى هو العمدة في هذا الفن عند العرب والعجم ، وأهل الكتابين ، ذكر على حروف المعجم كثيراً من المطعومات ، وما لها من المنافع والمضار الإ الباذنجان !! فإنه عَد مضاره ولم يَعُد له منفعة أصلاً ، وقد فاوضت بعض الأطباء في ذلك ، فقال : أحفظ له منفعة سهلة ، وهو أنه يمسك الطبيعة المسترسله ، وهذا كله استطراد جر إليه ذكر ما وقع لمعاوية من ماء زمزم ، المسترسله ، وهذا كله استطراد جر إليه ذكر ما وقع لمعاوية من ماء زمزم ، سهله ، كثرة فوائده ، وندرة فرائده ، فقيدتها هنا لتحفظ وتعلم والله سبحانه وتعالى أعلم .

ومنها: أنه ظهر لأمّه وأبيه فى صغره مخايل [نجابته] ، وأنه لابد أن يسود الناس كلهم ، أخرج أبو سعيد المدايني ، قال : نظر أبو سفيان إلى ولده معاوية وهو غلام ، فقال : إن ابنى هذا لعظيم الرأس ، وإنه لخليق أن يسود قومه . فقالت أمه هند : قومه فقط !! ثكلتُه إن لم يسد العرب قاطبة .

وأخرج البغوى عن أبان بن عثمان – رضى الله عنهما – قال : كان معاوية وهو غلام مع أُمَّه إذ عثر ، فقالت له : قُم لا رَفَعَكَ الله . فقال لها أعرابي [لم] تقولين هذا ؛ والله إنى لأراه (٥) يسود قومه . فقالت : لا رفعه الله إن لم يَسُد إلا قومه ه (١٠٠٥) . وكأنها أخذت ذلك من أخبار بعض الكهّان .

<sup>=</sup>وهكذا كذب مفترى لايحلُّ ذكُره مرفوعًا إلا لكشف ستره وعده موضوعًا .» انتهى والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) لأراه : أي : لأظنه . – المحقق – .

<sup>(</sup>أدَ ) أخرج ابن عساكر (٣٣٩/١٦) ونقله عنه الذهبي في «سير النبلاء» (١٢١/٣) قال : « وعن أبان بن عثمان : كان معاوية – وهو غلام – يمشي مع أمّه هند ، فعثر ، فقالت : قُمُّ لا رفعك الله ، وأعرابي ينظر ، فقال : لم تقولين له ؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه ! قالت : لا رفعه إن لم يَسُدُ إلّا قومه » .

<sup>[</sup>۸۸ : تطهير الجنان/صحابة]

ومنها: قول ابن عباس فی حقه: ما رأیت للملك أُخْلَق (۱۰ من معاویة (۱۰۷). رواه البخاری فی (تاریخه) ویوافق ذلك ما ذكروه ( أن عمر لما دخل الشام ، ورأی معاویة و كثرة جنوده و أُبَّهةٍ مُلْكِه ، أعجبه ذلك وأعجب به (۱۰۸) ، ثم قال : هذا كسرى العرب (۱۰۹) . أى : فی فخامة الملك ، وباهر

(١٠٦) «أَخْلَقَ» أَى : أَجْدَرَ ، وبالأصل «أعلا»! ولعلها حرفت عن «أَهْلًا» ، والتصحيح من «التاريخ الكبير» .

(۱۰۷) أخرج البخارى فى «التاريخ الكبير» (۳۲۷/۷) من طريق هشام بن يوسف عن معمر قال : سمعت همام بن منبه عن ابن عباس قال : « ما رأيتُ أحدًا أخلق للملك من معاوية » .

## • إسناده صحيح .

(۱۰۸) أخرج ابن أبى الدنيا فيما ذكره ابن كثير فى «البداية ...» (۱۲٤/۸) من طريق محمد بن قدامة الجوهرى عن عبدالعزيز بن يجيى عن شيخ له ...

وحكاه الإمام الذهبي في سير النبلاء (١٣٣/٣) عن رجل! (كذا) قال: لما قدم عمر - رضى الله عنه - الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم وهيئة فلما دنا منه قال: أنت صاحب الموكب العظيم ؟ قال: نعم ، قال: مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوى الحاجات ببابك؟ قال: نعم ! قال: ولم تفعل ذلك ؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير ، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم ، فإن نهيتني انتهيت! قال: يامعاوية ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس! لين كان ما قلت حقًا إنه لرأى أربب ، وإن كان باطلاً فإنه لخدعة أديب! قال: فمرنى ، قال: لا آمرك ولا أنهاك! فقيل: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر عما أوردته ؟ قال: لحسن مصادر وموارده جشمناه ما جشمناه ، أ . هـ

(۱۰۹) أخرج ابن أبى الدنيا – فيما ذكره ابن كثير فى «البداية ..» (۱۲۰/۸) ونقله الإمام الذهبى فى «سير النبلاء» (۱۳٤/۳) قال : قال المدائنى : «كان عمر - رضى الله عنه - إذا نظر إلى معاوية قال : هذا كسرى العرب، أ . هـ .

وكلمة «ثم» قبل هذه الفقرة لا تفيد الترتيب – أى ترتيب قوله «هذا كسرى العرب» على إعجابه بأبَّهَتِه ومُلكه وكثرة جنوده ، فهذه واقعة وتلك أخرى مختلفة فى موقف مختلف ، وقال ابن أبى ذئب عن المقبرى قال عمر – رضى الله عنه – «تَعْجَبُونَ من دهاء هِرَقُل وكسرى وتدعون معاوية ؟!» .

[تطهير الجنان/صحابة: ٨٩]

جلالته [وعظمة] أبهته. فتأمل هذه الشهادة له من عمر ، مع الرضا بما هو فيه والإعجاب به ، وتلك الشهادة له من ابن عباس مع أنه كان من فئة على - كرَّم الله وجهَه - والمحاربين معه لمعاوية - رضى الله عنهم - ومع ذلك لم ينقص معاوية شيئًا من حقه ولا أنقصه ، بل بالغ فى الثناء عليه ، وأنه فقيه مجتهد ، وهذا مما يُنبَهك على أن الصحابة - رضوان الله عليهم - وإن تحاربوا وتقاتلوا باقون على محبة كل الباقين ، وإبداء عذر الحارجين منهم على بقيَّتهم ، وقد سبق عن على حبة كل الباقين ، وإبداء عذر الحارجين منهم على الجنة . وسيأتى عنه أنه على - رضى الله عنه - قَوْلُهُ عن قتلى معاوية : إنهم فى الجنة . وسيأتى عنه أنه قال : إخواننا بَقُوا علينا ، وقال فى حقّ طلحة ، وقد حاربه حرباً شديدًا و أنا وهو كما قال الله تعالى ﴿ وَنَرَعَنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ عَلِّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرِ

وبعد أن أحاط خبرك بهذا كلِّهِ من عليٌّ ، لم يبق لك عذر بوجه فى الاعتراض على أحد من الصحابة ، فيما وقع منه مع البقية لذلك ، ونَّبه الناسَ عليه ؛ فإنه لا ينفع فى المعترضين من كلام على هذا .

ومنها: ما جاء عن أبى الدرداء – رضى الله عنه – بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً منهم فثقة ، أنه قال : ﴿ مَا رأيت أحداً بعد رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١١٠) الآية رقم (٤٧) من سورة الحجر :

والخبر أخرجه ابن سعد (١٦٠/١/٣) والطبرى في وتفسيره، (٣٦/١٤) وابن كثير في وتفسيره، (٣٦/١٤) وابن كثير في وتفسيره، (١٦٤/٤) وعلقه أبوعبدالله الذهبي عن أبي معاوية وغيره حدثنا أبومالك الأشجعي عن أبي حبيبة مولي لطلحة ، قال : دخلت على على – رضى الله عنه – مع عمران ابن طلحة بعد وقعة الجمل فرحّب به وأدناه ، ثم قال : إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ووزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سُرُرٍ متقابلين إلى إلمجرالابه فقال رجلان جالسان ، أحدهما الحارث الأعور والله أعدل من ذلك إن يقبلهم ويكونوا إخوانًا في الجنة ،! قال : وقُومًا أبْعَدَ أرضٍ وأسحَقها !! فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة ! يا ابن أخيى إذا كانت لك حاجة فائتناه .

<sup>[</sup>٩٠] :تطهير الجنان/صحابة]

أشبه صلاة برسول الله عليه من أميركم هذا – يعنى معاوية ع(١١١). فتأمل شهادة هذا الصحابي الجليل بهذه المنقبة العظيمة لمعاوية – رضى الله عنه – وأنها تدل على عظيم فقهه واحتياطه وتحريه ، لما كان عليه عليه السيما فى الصلاة التى هى أفضل العبادات البدنية ، وأقرب الوصلات الرحمانية .

ومنها: ما جاء بسند فيه متروك: أنه لما وصل رابغاً متوجهاً لمكة من الشام اطلع في بئر عادية [بالأبواء] فأصابته لقوة فاستتر إلى أن دخل مكة ، فجاءه الناس فلف رأسه وشِق وجهه بعمامة ، ثم خرج فخطب وقال و من جملة خطبه : إن أعافى فقد عُوفِي الصّالحونَ [قبلي] ، وما أيأس أن أكون منهم ، وإن كان مرض منى عُضوٌ فما أحصى صحيحى ، وإن كان وَجَدَ [أى غضب] منى بعض خاصّيتُكم فقد كنت وصولاً لعامتكم ، فما لى أن أتمنى على الله أكثر مما أعطانى فرحم الله رجلاً دعا لى بالعافية فارتجت الأصوات بالدعاء له فاستبكى وبكى (١١٢) فقال له مروان : ما يبكيك قال : راجعت ما كنت عنه عزوفًا

<sup>(</sup>۱۱۱) الحديث علّقه أبو عبدالله الذهبي في ترجمة معاوية من «النبلاء» (۱۳٥/۳) عن سعيد بن عبدالعزيز عن إسماعيل بن عبيدالله عن قيس بن الحارث عن الصنابحي عن أبي الدرداء قال :... فذكره .

وفيه: سعيد بن عبدالعزيز ، ثقة كان اختلط وبقية رجاله ثقات .

والصنابحى: هو عبدالرحمٰن بن عسيلة المراد أبو عبدالله ثقة من كبار التابعين ،
 قدم المدينة بعد موت النبى عَلِيلَةٍ بخمسة أيام ، مات في خلافة عبدالملك .

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٦٠/٩) وقال : رواه الطبراني ورجاله حال الصحيح غير قيس بن الحرث المذحجي وهو ثقة» .

<sup>(</sup>۱۱۲) الخبر أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۰٦/۱۹) من طريق منهاب بن عباد العبدى ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن مجالد عن الشعبي قال : خرج معاوية ...

وعلّقه أبو عبدالله الذهبي في «النبلاء» (١٥٦/٣) عن هشام بن عمار حدثنا عبدالمؤمن ابن مهلهل حدثني رجل قال : حجّ معاوية فاطلع في بئر عادية بالأبواء .... فذكره كما لههنا ، وعزاه في الحاشية لابن عساكر (٣٧٥/١٦) ، وفي آخر : «فعَجَّ الناس يدعون له وبكي» ، والزيادات فيه وبعده من «سير النبلاء» .

<sup>[</sup>تطهير الجنان/صحابة: ٩١]

كبرت (٥) سنى ، ورقَّ عظمى وكثرت الدموع فى عينى ، ورُمِيتُ فى أحسن ما يبدو منى ، ولولا هواى فى يزيد لأبصرت قصدى (١١٣) فتأمل هذا الكلام البليغ منه ، الدال على ما عنده من العلم والمعرفة لاسيما قوله أولاً : وإنى لأرجو . وثانياً : وما أياس . فإن فرقه بين هذين المقامين مبنى على غاية الرجاء والحوف ، وإنهما مستويان عنده ، كما هو الأصح عندنا فى حق الصحيح ، وأما المريض فالأولى له تغليب رجائه على خوفه لقوله على الحديث الصحيح : وأنا عند فلن عبدى فى فلا يَظُنَّ فِي إلا خيرًا ، (١١٤) ، أو فى رواية : ولا يَموئنَّ أحدُكم فلا وهو يحسن ظنه بوبه ، (١١٥) . أى يظن أنه سيغفر له ويرحمه . وتأمل قوله : وإن كان مرض منى عضو ... إلى آخره . تجده أصلًا عظيماً فى الرضى بالقضاء ،

<sup>(</sup>٥) اكبرت، ، وبالأصل : كرت !! خطأ – المحقق – .

والأثر بلفظ المصنف أورده الإمام الهيثمي في «المجمع» (٣٥٨/٩) حرفًا بحرف! وقال:
 رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد وهو متروك،! وعزف عن إعلا له بمجالد
 أيضًا!!

<sup>(</sup>١١٣) ساق الذهبي – رحمه الله – في «السير» (١٥٥/٣) بنفس الإسناد المعلول – محمد بن الحسن أبي يزيد عن مجالد عن الشعبي قال : لما أصاب معاوية اللقوة بكي ، فقال له مروان .... ــ فذكره بنحو ما ههنا ، والزيادة من «النبلاء» .

<sup>(</sup>۱۱۶) حدیث صحیح أخرجه أحمد (۷۶۱٦ – شاکر) والدارمی (۳۰۵/۳) وابن حبان (۷۱۱ – موارد) وغیرهم من حدیث واثلة بن الأسقع وله شاهد من حدیث أبی هریرة – رضی الله عن سائر الأصحاب – أخرجه البخاری (۳۸۳/۳ ، ۳۸۶ – فتح) ومسلم (۲۲۷۰) والترمذی (۲۳۸۸) ، (۳۰۳) وقال : «حسن صحیح» وابن ماجه (۳۸۲۲) والبغوی فی «شرح السنة» (۷۷۳/۵) وغیرهم ، والله تعالی أعلم وأحکم .

<sup>(</sup>۱۱۵) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۲۲۰۵) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، وأبو داود في «الجنائز» من «سننه» (۳۱۱۳) وأبو يعلى (۱۱۹۳، ٤٤٦) وعبدالرزاق في «المصنف» (۲۰٤/۳۳) من وجوه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي عَيِّلَةٌ قبل وفاته بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظر». واللفظ لمسلم وكذا ابن حبان برقم (۲۲٦ – أسد) وصححه وأخرجه صاحب «البيان والتعريف» (۲۹٦/۳)، وكذا ابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص-۳۰۱) من =

بل وفى الشكر ؛ لأن الإنسان إذا نزل به مرض فى عضو من أعضائه فينبغى له الرضا بذلك ، والشكر لربه ؛ لأنه وإن ابتلاه بمرض عضو فقد أبقى له أعضاء لا تنحصر سالمة من المرض ، وهذه نعم كثيرة لا تُحصَى ، فى مقابلة بَلِيَّة واحدة ، فيرض بهذه البَلِيَّة ، ويشكر على تلك النعم ؛ ليكون من جملة الراضين الشاكرين ، الذين هم أفضل العارفين ، وأعلم العلماء العاملين .

= طريق الحسن بن هانىء حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال ... فذكره مرفوعا .

● والحديث أخرجه أحمد (٣٣٠، ٢٩٣/) وأبونعيم في «الحلية» (٨٧/٥) من طرق عن سفيان الثوري عن الأعمش به .

وأخرجه الطيالسي ١٥٢/١ برقم (٧٣٣) من طريق سلام .

وأخرجه مسلم (۲۸۷۷) من طريق يحيى بن زكريا وعيسى بن يونس وأبى معاوية . وأخرجه ابن ماجه في «الزهد» من «سننه» (٤١٦٧) من طريق أبي معاوية .

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣٧٨/٣) من طريق يحيى بن زكرياء أربعتهم عن ِ الأعمش به وكذا الطبراني في «الأوسط» (٣٥٥/٣) .

وأخرجه أحمد ( $\pi$ 70/ $\pi$ 7) ومسلم ( $\pi$ 70) ( $\pi$ 7) والبيهقى ( $\pi$ 70/ $\pi$ 7) من طريق مهدى بن ميمون عن واصل عن أبى الزبير عن جابر ، وصححه ابن حبان أيضا برقم ( $\pi$ 71) – أسد) .

● «قال العلماء - [في بيان معنى الحديث] - : هذا تحذير من القنوط وحثٌ على الرجاء عند الخاتمة ... معنى الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه . قالوا : وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء ، وقيل : يكون الخوف أرجح ، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى ، والقبائح ، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال [الصالحة] وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال ، فاستحب إحسان الظنّ المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له » انتهى من شرح الإمام النووى على صحيح الإمام مسلم رحمهما الله (٤٣٧/٤) وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن» (٢٠١/١) : «إنما يحسن الظن بالله من حسن عمله ، فكأنه قال : أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله فإن من ساء عمله ساء ظنه » وانظر بقية كلامه فيه والله تعالى

[تطهير الجنان/صحابة: ٩٣]

وقوله: وَجَدَ منى بعضُ خاصَّتِكُم [غضب على ] فلا يؤثر غضبه في ؛ لأنه إن كان عن غير موجب فظاهر ، أو عن موجب فينبغي أن أسامح في ذلك ، لأنى تكررت منى الصَّلاتُ الكثيرةُ لعامتكم ، فلتكن هذه بتلك .

وقوله: فما لى أن أتمنى ... إلخ ، فيه الاعتراف بتوالى نعم الله عليه ، وأنه قانع بما وصل إليه من النعم [سَكَتَ] عن تمنى أكثر من ذلك ؛ فإنه قد يكون للنفس فيه حظ ، وكل مالها فيه حظ ولو بالقوة ، ينبغى تركه والإعراض عنه .

قوله: فرحم الله ... إلخ ، فيه غاية التواضع وإظهار الافتقار والاحتياج إلى دعاء الرعية ، وأنه واحد من جملتهم محتاج إليهم .

وقوله: كبرت سنى ... إلخ، فيه إظهار الافتقار إلى الله تعالى ، وأنه بعد أن وصل إلى هذه الأمور صار ضعيفاً عاجزاً ، لا قوة له على الملك ، وما يحتاج إليه إلا بمعونة عظيمة له من ربه .

وقوله: [ولولا هواى] ... إلخ ، فيه غاية التسجيل على نفسه بأن مزيد [مجته] ليزيد ، أعمت عليه طريق الهدى ، وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الردى ؛ لكنه قضاء انحتم [وقُدّر] فسلب عقله الكامل ، وعلمه الشامل ، ودهاءه الذي كان يُضرب به المثل ، وزين له من يزيد حسن العمل ، وعدم الانحراف والخلل ، كل ذلك لما أشار إليه الصادق المصدوق عليه من أنه [إذا] أراد الله إنفاذ أمر سلب ذوى العقول عقولهم ، حتى نفذ ما أراده (أ) تعالى ، فمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد ؛ لأنه لم يثبت عنده نقص فيه ، بل كان يزيد [يدى] (١) على أبيه من يُحسّن له حاله ، حتى اعتقد أنه أولى من أبناء بقية أولاد الصحابة كلهم ، فقدمه عليهم مُصرَّحاً بتلك الأولية ، التي تخيلها بمن سُلط عليه ليحسنها له واختاره للناس على ذلك ، إنما هو لظن أنهم إنما كرهوا توليته لغير فسقه ؛ من حسد أو نحوه ، ولو ثبت عنده أدنى ذرة مما يقتضى فسقه بل أو إثمه فسقه ؛ من حسد أو نحوه ، ولو ثبت عنده أدنى ذرة مما يقتضى فسقه بل أو إثمه

<sup>(</sup>٠) مسند (الفردوس) (٩٦٦/١) بسند فيه كذاب عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة !! ولعلها : «يدسّ، والله أعلم .

<sup>[</sup>٩٤] :تطهير الجنان/صحابة]

لم يقع منه ما وقع ، وكلّ ذلك ذلّت عليه هذه الكلمة الجامعة المانعة ، وهى قوله [ولولا]<sup>(\*)</sup> هواى فى يزيد أبصرت قصدى ، فتأمل ذلك لتحيط منه بما ذكرته ، وفتحت لك باب ما بقى من كلامه من الإشارات والاعتبارات ، والله سبحانه الهادى إلى سواء السبيل ، ونسأله أن لايزيّن لنا ما يكون سبباً للانحراف عن سنّن البرهان والدليل .

روى أنه حاز شرف الأخذ عن أكابر الصحابة والتابعين له ، وشرف أخذ كثيرين من أجلًاء الصحابة والتابعين عنه ، وذلك أنه روى عن أبى بكر وعمر ، وأخته أم المؤمنين ، أم حبيبة – رضى الله عنهم – وروى عنه من أجلاء الصحابة وفقهائهم (٠٠٠): عبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن الزبير ، وجرير البجلي ، ومعاوية بن خديج ، والسائب بن يزيد ، والنعمان بن بشير ، وأبو أمامة بن سهل .

ومن كبار التابعين وفقائهم: عبدالله بن الحارث بن نوفل ، وقيس بن أنى حازم ، وسعيد بن المسيب ، وأبو إدريس الخولانى ، وممن بعدهم عيسى بن طلحة ، ومحمد بن جبير بن مطعم ، وحميد بن عبدالرحمن بن عوف ، وأبو مجلز ، وحمران مولى عثمان ، وعبدالله بن محيريز ، وعلقمة بن أبى وقاص ، وعمير بن هانى ، وهمام بن منبه ، وأبو العريان النخعى ، ومطرف بن عبدالله بن الشخير وآخرون . فتأمل هؤلاء أئمة الإسلام الذين رَوَّوًا عنه ، تعلم أنه كان مجتهداً أيَّ مجتهد وفقيها أيَّ فقيه .

وروى عن شيخ الإسلام (\*\*\*) والحافظ من جملة من روى عنه من أكابر التابعين وفقهائهم مروان بن الحكم ، وقد يشكل على ذلك ما جاء عنه فى إيذائه الشديد لأهل البيت وسبَّه لعلَّى – كرم الله وجُهَهُ – على منبر المدينة فى كل جمعة ، وقوله للحسن والحسين : أنتم أهل بيت مهونون ونحو ذلك ممايأتى عنه ،

<sup>(</sup>٥) والولاء ، وهي بالأصل : ولا !! خطأ .

 <sup>(</sup>٥٥) بالأصل : وفقائهم . تصحيف والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>همه) لم أدر من هو ؟! اللهم إلا أن يكون أراد معاوية نفسه !! والله أعلم .

وجوابه: أنه لم يصح عنه شيء من ذلك كما ستعلمه ، سأذكره أن كلما فيه نحو ذلك ، في سنده علة ولهذا روى له البخارى وغيره ، ولم يخرجه المحدثون ، ولو صح عنه شيء من ذلك لنقله الحفاظ ؛ وتكلموا عليه وبتسليم أنه قال ذلك ، فغايته أنه مبتدع والمبتدع غير الداعية تقبل روايته ، وقد روى البخارى في هصحيحه عن جماعة مبتدعين ولم يُؤثّر ذلك فيه .

ومنها أنه أخبر عن أمور مغيبة فوقع الأمر بعده كما أخبر ، وذلك كرامة ، فمن ذلك : ما جاء عنه بسند رجاله ثقات أنه قال : إن أهل مكة أخرجوا رسول الله عليه فلا تكون الحلافة فيهم أبداً ، وأن أهل المدينة قتلوا عثمان ، فلا تعود الحلافة فيهم أبداً الحكم منه – رضى الله عنه – على أهل مكة بالخلافة فيهم أبداً (١١٦) . فتأمَّل هذا الحكم منه – رضى الله عنه من بينهم بأن مَحِلَّهُم بُوزُوا على ما فعلوه ؛ من إخراج رسول الله عليه عليه خلافة ابن الزبير ؛ لا تكونُ فيه الحلافة أبداً ، فوقع الأمر كما أخبر ، ولا يرد عليه خلافة ابن الزبير ؛ فإنها كانت كلها خارجة عن فإنها كانت بمكة ، لأنها لم تنم إذ الشام ومصر وغيرهما كانت كلها خارجة عن ولايته ، وأيضًا فكانت منازعاً فيها من أوَّها إلى آخرها ، فلم يَصنفُ له يومٌ من الدهر ، وعلى أهل المدينة – أي من كان فيها حين قُتل عثمان – رضى الله عنه الخلافة الخلافة الخلافة لا تكون مستقر الخلافة أبدًا – مجازاة لهم بما فعلوا بعثمان – رضى الله عنه – فوقع الأمر هنا أيضًا أخبر معاوية ، بل هنا لم يقع صورة خلافة ولا ادعاؤها بخلاف مكة ، فإنها وقع فيها نوع من صورة الخلافة ، ولا غيره بها لأنها لم تسم خلافة على الإطلاق ، وقع فيها نوع من صورة الخلافة ، وأن الأمر وقع بعد كما أخبر ، وهذه كرامة جليلة لمعاوية فيما قاله ، وأن الأمر وقع بعد كما أخبر ، وهذه كرامة جليلة لمعاوية فيما قاله ، وأن الأمر وقع بعد كما أخبر ، وهذه كرامة جليلة لمعاوية فيما قاله ، وأن الأمر وقع بعد كما أخبر ، وهذه كرامة جليلة لمعاوية فيما قاله ، وأن الأمر وقع بعد كما أخبر ، وهذه كرامة جليلة لمعاوية فيما قاله ، وأن الأمر وقع بعد كلا أحد المورة الحلاق المحد المناقع الأمر وقع بعد كالمؤلم بر معاوية فيما قاله ، وأن الأمر وقع بعد كما أخبر ، وهذه كرامة جليلة لما ويقاله من المراه المورة الخلافة على الإعلاق ،

(١١٦) إن أهل مكة أخرجوا رسول الله ﷺ ... إلخ

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٥٨/١٩) من طريق أبي المغيرة ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي ميمونة قال : قال معاوية بن أبي سفيان ... فذكره .

وذكره الإمام الهيثمي في «المجمع» (١٨٩/٥) وقال :... ، ورجاله ثقات ! ورواه المصنف في « مسند الشاميين» (٢٧٥٤) .

قلت : فيه سعيد بن بشير وهو الأزدى مولاهم أبو عبدالرحمٰن أو أبو سلمة ، الشامي ، أصله من البصرة ، أو واسط ، ضعيف .

[٩٦] :تطهير الجنان/صحابة]

- رضى الله عنه - وليست الخوارق والكرامات ببعيدة على من حلَّ عليه نظر مُمِدِّ العالم بأسره في سره وجهره عَلِيَّكُ وشرف وكرم .

ومنها: ما جاء بسند في رجاله خلاف ، أن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً من الناس بعد رسول الله عليه السود أسود الله عليه السود الله عليه السود على السود على السود على السود على السود على السود الكمال ، لتوقف ذلك عليها ، وهي الحلم والعلم والكرم ، وكان معاوية بالغًا في كل من هذه الثلاثة مبلغاً عظيمًا .

ومنها: ما جاء عن الأعمش بسند فيه ضعف ، أنه قال: و لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدى ٤ (١١٨) والأعمش من أجلّاء التابعين وعلمائهم ، وشهادته بذلك لمعاوية تستدعى مدحاً علياً لمعاوية ، وثناءً جليلاً عليه ، وإخباراً بأنه كان

(a) أسود ، من السيادة وليس من السواد .

[تطهير الجناذ/صحابة: ٩٧]

<sup>(</sup>۱۱۷) أخرج ابن عساكر (۲۱٬۳۱۲/۱) وحكاه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۹۲۳) قال : عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال : ما رأيت أحدًا أسود من معاوية قلت : ولا عمر ؟ قال : كان عمر خيرًا منه وكان معاوية أسود منه » .

وروى عن أبى يعقوب عن ابن عمر نحوه .

وروی ابن اسلحق عن نافع عن ابن عمر مثله ، ولفظه : ما رأیت أحدا ... فذکره ، وتتمته : فقلت : کان أسود من أبی بکر ؟ فقال : کان أبوبکر خیرًا منه وهو کان أسود ، قلت : کان أسود من عمر ؟ ... إلخ

<sup>(</sup>١١٨) لو رأيتم معاوية لقلتم .... إلخ

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (٣٠٨/١٩ برقم ٦٩١) من طريق يوسف بن محمد بن سابق سمعت أبا يحيى الحمانى يقول : سمعت الأعمش يقول ... فذكره .

وسنده ضعيف ، فيه الحماني يحيى وهو ضعيف ، وبه أعلّه الهيثمي في « المجمع»
 (٣٦٠/٩) وهذا فيه عبدالحميد الحماني أبو يحيى وهو صدوق يخطىء ورمى بالإرجاء كما قال الحافظ في «التقريب» (٢٩/١) .

ماشيًا فى جميع أموره على الحق ، المزيد بحسب ما أداه إليه اجتهاده ، وأنه عم الناسَ برُّه ونوالُه ، كما أن المهدى كذلك فى جميع هذه الأمور .

ومنها: ما جاء بسند رجاله ثقات أنه و خطب يوم جمعة فقال: إنما المال مالنا والفيء فيؤنا، فمن شئنا [أعطيناه ومن شئنا] منعناه فلم يجبه أحد ثم خطب يوم الجمعة الثانية فقال ذلك فلم يجبه أحد أيضًا، ففعل في الثالثة كذلك فقام إليه رجل فقال: كلا إنما المال مالنا والفيء فيؤنا، فمن حال بيننا وبينه، حاكمناه إلى الله تعالى بأسيافنا، فمضى في خطبته، ثم لما وصل إلى منزله أرسل للرجل، فقالوا: هلك [الرجل]، ثم دخلوا فوجدوه جالساً معه في سريره، فقال لهم: إن هذا أحياني [أحياه] الله، سمعت رسول الله عليه يقول: وسيكون من بعدى أمراء، يقولون فلا يُرد عليهم، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة ، وإني تكلمت أول جمعة فلم يُرد [على] واحد، فخشيت أن أكون منهم، ثم في الجمعة الثالثة فقام النانية فلم يُرد على أحيافي أحياه الله تعالى (١١٩).

(١١٩) سيكون أئمة من بعدى يقولون ... الحديث

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (٣٩٤/١٩ برقم ٩٢٥) من طريق سويد بن سعيد ثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت أبا قبيل يأثر عن معاوية بن أبى سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال ... فذكره وذكر الهيثمى – رحمه الله – فى «المجمع» (٣٣٩/٥) باب «فى أثمة الظلم والجور وأثمة الضلالة» وقال : رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» وأبويعلى ورجاله ثقات» !! كذا قال رحمه الله وغفر لنا وله ، ولا نوافقه فالإسناد فيه :

سوید بن سعید وهو الهروی ثم الحدثانی ویقال الأنباری ، صدوق فی نفسه ،
 إلا أنه عمی فصار یتلقن ما لیس من حدیثه ، وأفحش فیه ابن معین القول ، قال : «لو كان
 لی فرس ورمح لغزوت سوید بن سعیده !!!

#### وفيسه :

[٩٨ : تطهير الجنان/صحابة]

- ضمام بن إسماعيل وهو ابن مالك المرادى أبو إسماعيل ، صدوق وربما أخطأ !
   وفيه :
  - أبو قبيل حيى بن هانى المعافرى البصرى ، صدوق يهم !!
     فكيف بعد كل هذا يكون «رجاله ثقات» كأنه يقول : إسناده صحيح ؟

فتأمل هذه المنقبة الجليلة التي انفرد بها معاوية ؛ إذ لم يرد على أحد مثلها فإنك إن أخلصت قصدك ، وتحقق توفيقك حملك على أنك تعتقد كما له ، وتترضَّى عنه ، وتعلم أنه كان حريصاً على العمل [بما](٠) سمعه من رسول الله عَلِيْكُ مَا أَمَكُنه [وأنه](\*\*) كان من الخائفين على نفسه أن توجد منه أدنى فرطة ، فحماه الله وأمنه – رضي الله عنه .

ومنها : أنه روى عن النبي عَلِيُّهُ مائة حديث وثلاثة وستين حديثًا ، اتفق البخارى ومسلم منها على أربعة(١٢٠) وانفرد البخارى بأربعة(١٢١) ومسلم بخمسة (۱۲۲)

ومنها : أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يكفن في قميص كان رسول الله عَلَيْكُ كَسَاهُ إِيَاهُ وَأَنْ يَجِعُلُ مَمَا يَلَى جَسَدُهُ وَكَانَتَ عَنْدُهُ قَلَامَةً أَظْفَارُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ فَأُوصِي أَن تستحق وتجعل في عينيه وفمه(١٣٣) ، وقال : افعلوا ذلك بي

[تطهير الجنان/صحابة: ٩٩]

 <sup>(</sup>٥) بما ، وبالأصل : لما !! وما أثبتناه أصح .
 (٥٠) ووأنه و وبالأصل ووأنه !! وما أثبتناه أصح – المحقق – .

<sup>(</sup>١٢٠) هذا هو ما ذكره الذهبي – رحمه الله – في ترجمته من «سير النبلاء» . (177/٣)

<sup>(</sup>١٢١) انظر البخاري ١٥٠/١ و٣٢٨/٢ و٣/٥٥ و١٢/٤ و٧/٨١.

<sup>(</sup>۱۲۲) انظر مسلم (۳۸۷) و (۸۸۳) و (۱۰۳۷) و (۱۰۳۸) و (۱۱۲۹) · (۲۷۰۱) و (۲۳۵۲) و (۲۱۲۷)

ومسنده في «مسند بقيّ بن مخلد» مئة وثلاثة وستون حديثًا .

وقد عمل الأهوازي مسنده في مجلد . انتهى من «السير»

<sup>(</sup>١٢٣) حكى الذهبي في اسير النبلاء، (١٩٩٣) عن عبدالأعلى بن ميمون عن أبيه أن معاوية أوصى فقال «كنت أوضىء رسول الله ﷺ فنزع قميصه وكسانيه ، فرفعته ، وخبَّأت قلامة أظفاره ، فإذا مِتُّ فألبسوني القميص على جلدي ، واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني فعسى الله أن يرحمني ببركتها». في « أنساب الأشراف» (١٥٣/٤) و «تاريخ الإسلام، (٢٢٣/٢) وابن عساكر (٢١/٣٧٨/١٦) و«تاريخ الطبرى» (٢٢٥/٥، ٣٢٧) و «السير» (١٥٨/٣).

وخلُّوا بينى وبين أرحم الراحمين ، ولما نزل به الموت قال : يا ليتنى كنت رجلًا من قريش بذى طوى وأنى لم ألِ من الأمر شيئا ، وهذا شأن الكُمل – رضى الله عنهم – فهنيئًا له ؛ أن يُسِّر له مماسَّة جسده لما مسَّه جسد رسول الله عَلَيْكُمُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنه توفى وَاختلاط باطن فمه وعينيه بما انفصل من بدن النبى عَلَيْكُمُ واتفقوا على أنه توفى

وعن على بن عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : لما احتضر معاوية قال : إنى كنت مع رسول الله عليه على الصّفا ، إنى دعوت بمشقص فأخذت من شعره ، وهو فى موضع كذا وكذا فإذا أنا مِتُ فخذوا ذلك الشعر ، فاحشوا به فعى ومنخرى» .

• رجاله ثقات ، خلا على بن عاصم – وهو الواسطى – فإنه يخطى ويُصرُ على خطئه ، (وقوله) : «على الصفاه هذا من خطئه فإن الثابت أنه كان على المروّة ففى البخارى حطئه ، (وقوله) = فتح) والطبرانى فى «الكبير» (٣٠٩/١٩) من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن ظاوُس عن ابن عباس عن معاوية – رضى الله عنهم – قال : «قصرتُ عن رسول الله عليه بمشقص» وهو فى «مسلم» (٩١٣) باب التقصير فى العمرة من طريق سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال : قال ابن عباس قال لى معاوية : أعلمتَ أنى قصرتُ من رأس رسول الله عليه عند المروة بمشقص ؟ فقلت له : لا أعلم هذا إلا حُجّة علمك » من رأس رسول الله عليه عند المروة بمشقص ؟ فقلت له : لا أعلم هذا إلا حُجّة علمك » شفيان أخبر ، قال : قصرت عن رسول الله عليه عند من رأس وهو على المروة أو رأيته يقصرً عنه وهو على المروة أو رأيته يقصرً عنه وهو على المروة أو رأيته يقصرً عنه وهو على المروة » .

والشقص: قال أبو عبيد: هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بالعريض ....
 وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يُرمى به الوحش ، وقيل: المراد به هو المقص ،
 وهو الأشبه في هذا المحل» . والله تعالى أعلم .

[۱۰۰ : تطهير الجنان/صحابة]

بَدَمشق (۱۲۱) ، والمشهور أن وفاته كانت لأربع خلون من رجب سنة (۱۲۰) ستين من الهجرة النبوية ، وهو ابن اثنين وثمانين سنة ، وقيل : ثمان وسبعين سنة ، وقيل : ست وثمانين سنة (۱۲۲) .

(١٢٤) في «أنساب الأشراف» (٥٠/٤) وابن عساكر (٣٧٧/١) ونقله الذهبي في «سير النبلاء» (٦٢٣) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: أخرج معاوية يديه كأنهما عسيبا نخل، فقال: هل الدنيا إلا ماذَّقنًا وجرّبنا ؟! والله لَوَدِدْتُ أَني لم أغبر فيكم إلاّ ثلاثًا، ألحق بالله . قالوا: إلى مغفرة الله ورضوانه، قال: إلى ما شاء الله ! قد علم الله أنى آل، ولو أراد الله أن يغيّر غير !! .

● قال الذهبي : قال أبو مسهر : صَلَّى الضحَّاكُ بن قيس الفهرى على معاوية ودفن بين باب الجابية وباب الصغير ، فيما بلغني» . أ . هـ .

وقال فى الحاشية : «دخل قبره اليوم فى مقبرة الباب الصغير – إحدى مقابر دمشق وهو مازال معروفًا ثمة ، وقد جُدّد بناؤه فى السنوات الأخيرة .

● قال الذهبى: وعن أبى مسهر حدثنا خالد بن يزيد حدثنى سعيد بن حريث قال: قال معاوية ، ففزع الناس إلى المسجد ، فأتيت ، فلما ارتفع النهار – وهم يبكون في «الخضراء» [قصر معاوية في دمشق ، وكانت بجانب الجامع الأموى من جهة القبلة ] وابنه يزيد في البرية – وهو ولي عهده – وكان مع أخواله بنى كلب . فقدم في زيّهم فتلقيناه وهو على بختى له زجل . قال : وليس عليه عمامة ولا سيف ، وكان عظيم الجسم سمينا ، فسار إلى باب الصغير فنزل ، ومشى بين يديه الضحاك الفهرى إلى قبر معاوية ، فصفنا خلفه ، وكبر أربعًا . ثم ركب بغلته إلى «الخضراء» ثم نودى – وقت الظهر – : الصّلاة جامعة » ، فاغتسل وخرج ، فجلس على المنبر ، وعجل للناس العطاء ، وأعفاهم من غزو البحر ، فافترقوا وما يُفضّلون عليه أحدًا » . أهد راجع ابن عساكر (١٣٨٠/١٦) وابن كثير البحر ، فافترقوا وما يُفضّلون عليه أحدًا » . أهد راجع ابن عساكر (١٣٨٠/١٦) وابن كثير (٨٣/١٦) . ...

(١٢٥) قال الليث وأبو معشر وعدّة : مات معاوية فى رجب سنة ستين فقيل آنى نصف رجب ، وقيل : لثمان بقين منه . (سير، (١٦٢/٣) .

(۱۲۲) الذي أثبته أبو عبدالله الذهبي – و لم يتردَّد فيه – أن معاوية عاش سبعًا وسبعين سنة ! فالله سبحانه وتعالى أعلم .

[تطهير الجناز/صحابة: ١٠١]

# [الفصل الثالث: في الجواب عن أمور]

طعن عليه بعضهم بها ، وبعضها قابل لأن يطعن بها من لم يحط بما ذكرناه ، أو سنذكره . وقد علمت أجوبتها بما قدمته ؛ لكنها هنا موضحة مبسوطة مشتملة على زيادات كما سبق .

روى مسلم عن ابن عباس – رضى الله عنه – أنه كان يلعب مع الصبيان ، فجاء له النبى عليه فهرب وتوارى منه ، فجاءه وضربه ضربة بين كتفيه ثم قال : « اذهب ، فادع لى معاوية ، قال : فجئت ، فقلت : هو يأكل . ثم قال : « اذهب فادع لى معاوية ، فقلت : هو يأكل . فقال : « لا أشبع الله بطنه ، (۱۲۷) . ولا نقص على معاوية في هذا الحديث أصلاً ، أما الأول : فلأنه بطنه ، (۱۲۷) . ولا نقص على معاوية في هذا الحديث أصلاً ، أما الأول : فلأنه

(۱۲۷) مسلم (۲٦٠٤) في «البر والصلة» باب من لَعَنهُ النبَّي عَلَيْكُ أو سَبَّهُ أو دَعا عليه ، ليس هو أهلا لذلك ، كان له زكاةً وأجرًا ورحمةً ، من طريق شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله عَلَيْكُ فتواريت خلف باب قال : فجئت فقلت : باب قال : فجئت فقلت : هو يأكل ، فقال : «لا أشبع الله بطنه » .

وقوله) «حَطَأْنِي»: هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين .

. وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (٢٧٤٦) والأمام أحمد في «المسند» (٢٤٠/١). ٣٣٥ ، ٣٣٥ ) مختصرا ، زاد الحاكم في الثالثة «لا أشبع الله بطنه ، قال : فما شبع بعدها » . وانظر «أنساب الأشراف » (١٢٥/٤ ، ١٢٦) .

قال الإمام الذهبي : وفسر بعض المحبّين هذا الحديث بأن قال : لا أشبع الله حتى لا يكون مِمّن يجوع يوم القيامة لأن الحبر عنه عليلية أنه قال : وأطول الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة !! وهو حديث قوى بشواهده أخرجه من حديث ابن عمر : الترمذي (٢٤٧٨) وابن ماجه (٣٣٥٠) ، وأخرجه من حديث أبي جحيفة : ابن أبي الدنيا في والجوع، (٢/٢) والطبراني في والأوسط، ووالكبير، كما في والجمع، (٣١/٣) وأخرجه من حديث عبدالله بن عمر الطبراني ، ومن حديث ابن عباس أيضًا الطبراني وأبونعيم (٣٤٥/٣) حديث عبدالله بن عمر الطبراني ، ومن حديث ابن عباس أيضًا الطبراني وأبونعيم (٣٤٥/٣) - ٣٤٦) ومن حديث سلمان : ابن ماجه (٣٥٥١) . قال الذهبي مُعقبًا: ...، والتأويل =

[۱۰۲] :تطهير الجنان/صحابة]

ليس فيه أن ابن عباس قال لمعاوية رسول الله عَلَيْكُم : يدعوك فتباطأ ، وإنما يحتمل أن ابن عباس لما رآه يأكل [استَحْيَا] أن يدعوه ، فجاء ، وأخبر النبي عَلَيْ بأنه يأكل ، وكذا في المرة الثانية ، وحينئذ : [فسببُ] الدعاء ، بغرض أن يراد به حقيقته ، أن [طول] زمن الأكل يدل على الاستكثار منه ، وهو مذموم ، على أن ذلك ليس فيه الدعاء عليه بنقص ديني ، وإنما هو الدعاء عليه بكثرة الأكل لاغير ، وهي إنما تستدعي المشقة والتعب في الدنيا ، دون الآخرة ، وكل من لم يضره نقص أخروى لا ينافي الكمال ، وأما ثانياً : فبفرض أن ابن عباس أخبر معاوية بطلب النبي عَلَيْكُ يحتمل أنه ظن في الأمر سعة ، وأن هذا الأمر ليس فورياً ، على أن الأصح عند الأصوليين والفقهاء أن الأمر لايقتضى الفورية إلا أمره وَاللَّهُ لِأُحَدِ بشيء كان دعاه إليه ؛ فإنه تجب إجابته فوراً ، وإن كان في صلاة الفرض ، وكأنُّ معاوية لم يستحضر هذا الاستثناء ، أوُّ لايقول به ، وحينفذ فهو معذور ، وأما ثالثاً : فيحتمل أن هذا الدعاء جرى على لسانه عليه من غير قصد ، كما قال لبعض أصحابه : « تربت يمينك ، ولبعض أمهات المؤمنين : و عقرى حلقي ، ونحو ذلك من الألفاظ التي كانت تجرى على ألسنتهم بطريق العادة ، من غير أن يقصدوا معانيها ، أما رابعا : فأشار مسلم في صحيحه إلى أن معاوية لم يكن مستحقاً لهذا الدعاء ؛ وذلك لأنه أدخل هذ الحديث في و باب من [سبًّ] النبي عَلَيْكُ أو دعا عليه ، وليس هو أهلاً لذلك ، كان له زكاة وأجراً ورحمة » وما أشار إليه ظاهر ، لما قدمته أنه يحتمل أن معلوية لم يُخبر بطلب النبي عَلَيْكُ له ، أو أنه أحبر ولكنه ظن أن في الأمر سعة . أو كان معتقداً أنه لا يجب الفور ، كما هو رأى جماعة من أئمة الأصول ، وعند هذه الاحتمالات اللائقة بكمال معاوية وفقهه ومكانته ، يتعين أن يكون هذا الدعاء عليه هو ، وليس له بأهل؛ فيكون له زكاة وأجراً ورحمة ، كما قال عَلَيْكُ : و اللهم إلى أغضب كما يغضب البشر ، فمن سببتُه أو لعنته أو دعوت عليه وليس هو أهلاً

لذلك؛ فاجعل اللهم ذلك له زكاة وأجرًا ورحمة  $^{174}$ . وأما خامسًا: فهو نتيجة ما قررته في الرابع ، فهو أن هذا الحديث من مناقب معاوية الجليلة ؛ لأنه باب  $^{(\circ)}$  بما قررته أنه دعا لمعاوية لا عليه ، وبه صرح الإمام النووى ، الثانى: زعم بعض الملحدة الكذبة الجهلة الأغبياء الأشقياء، إخوان الضلالة والعناد والبهتان والفساد أن النبى عَيْسَةً قال: وإذا رأيتم معاوية على منبرى  $^{(174)}$  فاقتلوه وأن الذهبى صحح  $^{(177)}$ 

(۱۲۸) حديث صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۰۰۸) من طريق ليث بن سعد عن سالم مون النصريين قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عَلَيْتُه يقول: «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإنى قد اتخذت عندك عهدًا لن تُخلفنيه، فأيّما مؤمن آذيتُه أو سَبَبْتُه أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة».

(ه) كذا بالمسوحة ، ولعلها يأتي . والله أعلم .

(١٢٩) حديث موضوع! برغم كونه ورد عن عدة من الصحابة رضى الله عنهم! أورد جملةً منهم ابن عدى رحمه الله في «كامله» (٤١٩/٣) فعنها:

[١] إذا رأيتم معاوية يخطب فاقتلوه ... أبو سعيد الخدري (٢٢/٦) .

[۲] إذا رأيتم معاوية على منبرى فارجموه ... أبو سعيد الخدرى (٢٠٠/٥) .

[٣] إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه ... ابن مسعود (٢٠٩، ١٤٦/٢) .

[٤] إذا رأيتم فلانًا على المنبر فاقتلوه .. سهل بن حنيف (١١٢/٦) .

[0] إذا رأيتم على المنبر [منبري] فاقتلوه يعني فلان .. جابر بن عبدالله (١٩/٣)

[٦] إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه ... الخسن (٩٨/٥ ، ١٠٣) .

[٧] إذا أريتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه ... أبو سعيد الحدرى (٢٠٠/٥) وغيرهم .

وقد أورد الإمام الذهبي شطرًا منها بأسانيدها وبيّن عللها – وكلها معلول راجع لها «سير أعلام النبلاء» (١٤٩/٣) – ١٥٠) وأورد حديثًا لم يورده ابن عدى وإسناده – قال : «مظلم» عن جابر مرفوعًا – وهو عجيب ! «إذا رأيتم معاوية يخطب على منبرى فاقبلوه فإنه أمين مأمون» !! وعقب عليه بقوله : هذا كذب !! ويقال هو معاوية بن تابوه المنافق. =

١٠٤١ : تطهير الجناد/صحابة]

\_\_\_\_\_\_

ولولا خوف الإملال لأوردت هذه الأحاديث مفصلة تفصيلاً ، غير أنا نجتزى بهذا ، وإسناد الحديث الأخير مسلسل بالمجاهيل! فهو من طريق محمد بن إسحق الفقيه عن أبى النضر الغازى عن الحسن بن كثير عن بكر بن أيمن القيسى عن عامر بن يحيى الصريمي عن أبى الزبير عن جابر به!!

قال الخطيب – رحمه الله – في «تاريخه» بعد ما أخرجه (٢٥٩/١): لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه ورجال إسناده ما بين محمد بن إسحق وأبي الزبير كلّهم مجهولون»!! وقال الإمام ابن كثير في «البداية» (١٣٣/٨) بعد أن ذكره عن ابن مسعود وأبي سعيد : وهذا الحديث كذب بلاشك! ولو كان صحيحًا لبادر الصّحابة إلى فعل ذلك لأنهم كأنوا لا تأخذهم في الله لومة لائم » أ . ه . .

(۱۳۰) وأما كون الذهبي - رحمه الله - قد صحّع حديث «إذا رأيتم معاوية ... الحديث ، فهذه فريّة بلا مِربة !! والذي يقول بهذا هو الراغب في المناداة على نفسه بما يكره !! والرجل أورد الحديث في «تاريخه» وفي ترجمة معاوية من «سير النبلاء» وأنا أنقل لك نص ما قاله عند كلامه على الحديث بحروفه (٩/٣) : «محمد بن بشر العبدى حدثنا مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد مرفوعا : إذا رأيتم فلانًا يخطب على منبرى فاقتلوه » .

قلت [أبو عبدالرحمن] : أخرجه ابن عدى فى الكامل كما سبق بيانه ومجالد ضعيف
 قال الذهبى : وقال حماد وجماعة عن على بن زيد عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا إذا
 رأيتم معاوية .. الحديث .

قال: الحكم بن ظهير – واهٍ – عن عاصم عن زرّ عن عبدالله مرفوعًا نحوه قلت أبو عبدالرحمن ]: الحكم بن ظهير قال ابن معين: ليس بثقة ، وقال البخارى منكر الحديث ، وقال مرة : تركوه . وقال في «التقريب» (١٩١/١): متروك ، رمى بالرفض واتهمه ابن معين » أ . هـ .

قال الذهبي : وجاء نحوه عن الحسن مرسلاً .

قلت [أبو عبدالرحمن] قال ابن كثير وابن عدى فى «الكامل» (١١٠/٥) أرسله عمرو ابن عبيد عن الحسن البصرى .

قلت : وعمرو بن عبيد كذبه غير واحد منهم أيوب وشعبة عن يونس . وقال عمرو ابن على : متروك الحديث ، وقال ابن عون : ما لنا ولعمرو ؟ يكذب على الحسن . أهـ قلت : له ترجمة مظلمة في «الكامل» (٩٦/٥-١١١) ورحم الله عبدالله بن المبارك حيث يقول : .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٠٥]

هذا الحديث ، وليس الأمر كما زعم ، بل ضل وافترى ولم يصححه الذهبى ، وأما ذكره فى تاريخه ، ثم بين أنه كذب موضوع لا أصل له ، على أنه يلزم على فرض ذلك ، نقصه سائر الصحابة أن بلغهم ذلك الحديث ، أو نقيصة من بلغه منهم وكتمه ؛ لأن مثل هذا يجب تبليغه للأمة حتى يعلمون به ، على أنه لو كُتِم لم يبلغ التابعين حتى نقلوه لمن بعدهم .

وهكذا ، فلم بيق إلا القسم الأول وهو أن يبلغهم فلا يعملون به ، وهو لا يتصور شرعاً ، إذ لو جاز عليهم ذلك ، جاز عليهم كتم بعض القرآن أو رفض العمل به ، وكل ذلك محال شرعاً ؛ لاسيما مع قوله على الركتكم على الواضحة البيضاء ، (١٣١) الحديث .

أَيُهِ الطِّالِ عِلمُ الإِرْ حَمَّادَ بِسِن زَيْدِ فَخُوادَ بِسِن زَيْدِ لَهُ فَخُولِ الْعِلْمِ مَ فَيْدِ لَهُ الْعِلْمِ مَ فَيْدِ لَهُ الْعِلْمِ مَا فَيْدِ لَا الْعِلْمِ مَا الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

فَسَاحَةُ الذهبيّ - الإمام - بريئةٌ مِمَّا - رُمِيّ به من الكذب البواح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(۱۳۱) الحديث أخرجه ابن ماجه فى «المقدمة» (رقم – ٥) من طريق محمد بن سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشيّ عن جبير بن نفير عن أبى الدزداء قال : خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ وَنَحَنْ نذكر الفقر ونتخوُفه ، فقال : آلفقر تخافون ؟ والذى نفسى بيده لتُصبَّن عليكم الدنيا صبًا حتى لايزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هِيَهُ . 'وآيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ، ليلها ونهارُها سواء » .

قال أبو الدرداء : صدق ، والله ، رسول الله ﷺ تركنا والله على مثل البيضاء ، ليلُها ونهارها سواءه .

قال العلّامة الشيخ محمد فؤاد عبدالباق – رحمه الله – «هذا الحديث مما انفرد به المصنف » وهو كما قال ، فإنى لم أجده عند غيره على طول البحث فى الكتب الستة ، أمّا غيرها فنعم ، فقد أخرجه ابن أبى عاصم فى «السُّنة» (٤٧) بإسناد المصنف سواء ، وذكره ، من أول قوله : «أيم الله لقد تركتكم .... الحديث وقال أبو عبدالرحمن الألباني في «ظلال=

[١٠٦] :تطهير الجنان/صحابة]

ونما يُصرِّ ح بل يقطع - بكذب ناقل هذا الحديث ، تولية عمر له دمشق الشام ، مدة ولايته ، وثناؤه وثناء من مرَّ من الصحابة عليه ، حتى على - رضى الله عنه - وأخذهم العلم عنه ، ومما يقطع بكذبه - أيضاً - أن مثل هذا الحديث الله عنه وأطهاره ، لاسيّما عند وقوع تلك الحروب والفتن ، عا يتوفر الدواعي على نقله وإظهاره ، لاسيّما عند وقوع تلك الحروب والفتن ، وكونه حارب الخليفة الحق الذي معه أكثر الصحابة ، وقاتله بل واحتال عليه حتى خلع نفسه بخلع نائب له عند التحكيم إلى أنى (١٣٦١) موسى الأشعرى وعمرو ابن العاص ، بل بعد موت على ، سعى مع الحسن الذي هو الخليفة - أيضاً - بإجماع أهل الحل والعقد عليه حتى نزل له عن الخلافة أيضاً بإجماع ، فسمًى ومئذ بأنه الخليفة الحق ، ووافقه كل الصحابة على ذلك ، و لم يطعن أحد من أعدائه ، فضلاً عن أصدقائه ، بقدح في خلافته بشيء مطلقاً ، بل كلهم اتفقوا وأجمعوا على أنه الخليفة الحق حينئذ ، فهل بقى مع هذا كله - فضلاً عن بعضه وأجمعوا على أنه الخليفة الحق حينئذ ، فهل بقى مع هذا كله - فضلاً عن بعضه روايته إلا لتبين أمره وإظهار كذب ناقله ؟! فإنهم كالأنعام بل هم أضل إذ لا يروج هذا الحديث إلا على أحمق ، عدم حسة ، وحقّق الله خذلانه ، وأظهر واعلى مروس الخلائق كذبه وتعيينه ، فتفطن لذلك ؛ فإن بعض ذاكريه ممن يدعى على رءوس الخلائق كذبه وتعيينه ، فتفطن لذلك ؛ فإن بعض ذاكريه ممن يدعى

[تطهير الجناد/صحابة: ١٠٧]

<sup>=</sup> الجنة؛ حديث صحيح على ضعف في إبراهيم بن سليمان الأفطس وهشام بن عمار ، لكنه ينجبر بالحديث الذي بعده . وهو من طريق أبي صالح حدثنى معاوية بن صالح أن ضمرة ابن حبيب حدثه أن عبدالرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع العرباض بن سارية يقول ... فذكره مرفوعًا وفي آخره : «لا يزيغ عنها إلا هالك» . «معجم الطبراني الكبير» (٢٤٧/١٨) ورجاله ثقات على ضعف في أبي صالح ... ، ولكن له متابع قوى خرَّجته .... راجع بقية كلامه فيه . وفي «الصحيحة» (٦٨٨) ؛ وحسَّن الحديث هناك وقال : رجاله كلهم ثقات وفي هشام ابن عمار وإبراهيم الأفطس كلام لاينزل الحديث عما ذكرنا ، وقد بيض له البوصيرى في «زوائد ابن ماجه» (٢/١) أ . ه. .

<sup>(</sup>۱۳۲) سقطت لفظة «أبي» من بين كلمتى «إلى» و«موسى» واستدركناها والحمد لله . (۱۳۳) قد بيَّنا كذب الحديث – بتوفيق الله – بالأدلة العلمية التى لاتقبل شكا ، بدلاً من «الآراء» التى يُترك منها أكثر مِمَّا يؤخذ – إن أخِذ! والله سبحانه وتعالى أعلم .

علمًا جمًّا ، ويعير من يبرهن على بطلانه إلا ناصحاً ، تحقيقا لعناده وترويجاً لفساده ، فقبحه الله وخذله وأخمله وأخيله ، إنه الجواد الكريم ، الرعوف الرحيم ، وتأمَّل حديث عمار و تقتله الفئة الباغية ، (۱۳۶ تجد لما كان له أصل (۱۳۰ تفق على روايته كل الصحابة ، ثم استدل على واتباعه ، على أن معاوية باغ خارج على الإمام الحق ، وأوَّلَهُ معاوية وأتباعُه بما ليس يقطع البطلان ، مما يقتضى عذرهم ، فلو كان هذا الحديث (الله أصل لوقع الاحتجاج به الجواب عنه ولو من واحد منهم .

(١٣٤) أخرج الإمام محيى السنة البغوى رحمه الله في «شرح السنة» (١٥٤/١٤) من طريق شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله عليه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»، وصحَّحه وقد روى الحديث جماعة من الصحابة – رضى الله عنهم – حتى عذُوه متواترًا منهم: أبو سعيد الخدرى وهو في «الصحيح»: البخارى (١٠٤١) ومسلم (٢٩١٦) وقتادة بن النعمان عن النسائي وأبو هريرة عند الترمذى وعبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائي والطبراني (٣٣١/١٩ برقم ٢٥٩) وأحمد (٢٦١/٢ ، ٢٠٦) وعثان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص، قال الحافظ: وكلها عند الطبراني وغيره وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عددهم وكذا البهقي (١٨٩/٨) وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلى ولعمار، وردَّ على النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مُصيبًا في حروبة » .

ولما لم يقدر معاوية على إنكار الحديث قال «إنما قتله الذين جاءوا به » كا في «المسند» بسند صحيح (١٦١/٢) وغيره ، فأجابه على رضى الله عنه بأن رسول الله عَلَيْظُ إذَنْ قتل حمزة – رضى الله عنه – الزام مُفْحَمُ لاجواب عنه ، وحجة لا اعتراض عليها!! .

● وقد أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأى منهم مَالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي - رحمهم الله - والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليًا مُصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مُصيبٌ في أهل الجمل ، وأن الذين قاتلوه بُغاةٌ ظالمون الله الإمام عبدالقاهر الجرجاني في كتاب «الإمامة» ونقله عنه المناوكي في «فيض القدير» (٦٦٣/٦).

(١٣٥) «أصل» ، وبالاصل «أضله» !! خطأ !!

( ه ) يشير إلى الحديث رقم (١٢٩) السابق .

[۱۰۸] : تطهير الجنان/صحابة]

الثالث: في الحديث المروى بسند حسن أنه عليه قال: وشر قبائل العرب بنو أمية ، وبنو حنيفة ، وثقيف ، (١٣٦) ، وفي الحديث الصحيح: قال الحاكم على شرط الشيخين ، عن أبي برزة – رضى الله عنه – و كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله عليه على أمية ، فهو من الأشرار ومضر كانوا أبغض الناس إلى رسول الله عليه فلا أهلية فيه لإمارة ، ولا لخلافة ، وجوابه: أن هذا الاستنتاج ، أعنى – قول المعترض – فهو إلح دليل على جهل [مُسْتَنْتِجِهِ] ، وأنه لا دراية له بمبادى العلوم ، فضلاً عن غوامضها ؛ لأنه يلزم على هذه النتيجة لو سلمت ، أن عثان وعمر بن عبدالعزيز كليهما

(١٣٦) الحديث أورده الديلمي في «الفردوس» (٣٦٠٧) عن عبدالله بن الزبير «شرُّ قبائل ... الحديث ، ولا تعليق عليه !! ولم أجده في غيره على طول البحث ، فالله تعالى أعلم ، غير أنى بعد مدة وجدت في «مجمع الزوائد» (٧٤/١٠) عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله عَلِيْتُهِ : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً منهم مسيلمة والعنسى، قال: قال رسول الله عَلِيْتُهِ : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً منهم مسيلمة والعنسى، والمختار وشر قبائل... فذكره وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف، وأورد عقبه عنه أيضاً أنه قام في باب داخل فيه إلى مسجد منى، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هؤلاء الأغبُد الكفار الفُساَق عمدوا على قال... وذكر الحديث. رواه أبو يعلى وفيه فرات بن الأحنف وهو ضعيف اهـ» وأظن كلمة «عمدوا» قد تحرفت من «عَدَوًا» والله أعلم .

(۱۳۷) الحدیث أخرجه الحاكم فی «المستدرك» باسناد صحیح وافقه علیه الذهبی- وهو كما قالا- عن أبی برزة الأسلمی قال... فذكره مرفوعاً به .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٠٤/٢) عن عمران بن حصين قال: تُوفّى رسول الله عَلِيْ وهو يبغض ثلاث قبائل... فذكر الحديث وأشار في الحاشية إلى أن الحديث من الزوائد. فقد ذكر الهيثمى نحوه في «مجمع الزوائد» (٧٤/١٠) وأشار إلى أنه رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وأن رجالهم رجال الصحيح غير عبد الله ابن مطرف بن الشخير وهو ثقة». والحديث عن عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - الذي أورده الهيثمى في «المجمع» أولاً ذكره الحافظ أيضًا في «المطالب العالية» (٣٣٣/٤ برقم ٤٥٣٤) وعزاه لابي يعلى، وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى بإسناد حسن»، وقال الشيخ الأعظمى : قلت : فيه أبو إسحق السبيعى وهو مدلس و لم يُصرَّح بالسَّماع ، وقال الهيثمى : فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف . قلت : كلًا بل فيه محمد بن الحسن الأسدى وهو مقبول»!!

[تطهير الجناد/صحابة: ١٠٩]

لا أهلية فيهما للخلافة وأنهما من الأشرار ؛ وذلك مخرق لإجماع المسلمين، وإلحادً في الدين ، وإنما المراد من الحديث أن أكثر [بني] أمية موصوف بالشرية والأبغضية ، فلا يُناف أن أقلهم ليسوا أشراراً ولا مبغوضين [بَلْ هُمْ] من خيار الأمة وأكبر<sup>(٠)</sup> الأثمة كيف وعثمان قد أجمعوا على صحة خلافته ، وكذا عمر ابن عبدالعزيز؟!! وكذا معاوية بعد نزول الحسن له ، وقد صعّ فيه من الأحاديث السَّابقة ما أوجب – كالإجماع – خروجه عن ذلك العموم ، وسيأتى أننا فرقنا بينه وبين ولده ، وأعطينا كُلًّا ما يستحق ، لأنا متعبدون بالأدلَّة من غير عصبية ، ولا علة ، ولو كان الأمر بالتعصب والمحاباة ، لما خالفنا معاوية في ولده الذي قال فيه : ( لولا هواى فيه لرأيت قصدى ) . أى لهُديتُ إلى أوسط الأمور وأَعْدَلِهَا ، من استخلاف غيره ، فبطلت تلك النتيجة وبان أنَّ قائلها جاهل أو معاند ، فلا يُرفَع إليه رأس ، ولا يقام له وزن ، ولايعباً بما يلقيه ، ولا يعتد بما يبديه ؛ لقصور فهمه ، وتحقق كذبه ووهمه ، وسيأتي آخر الكتاب ، أنه عليه لعن الحكم وما يخرج من صلبه ، ووصفهم بأنهم ذو مكرٍ وخديعة ، ثم حدّث ذلك كلُّه إلا الصالحين منهم وقليلٌ ماهم ، فهذا صريح فيما قلناه ؛ أن المراد ببني أمية في ذَّيْنكَ الحديثين أكثرهم، فتأمله ولا تغفل عنه لتنجو من سفاسف الملحدين ، وشقاشق المعاندين .

## تنبيسه :

صرح أثمتنا وغيرهم فى الأصول ؛ بأنه يجب الإمساك عما [شَجَرَ] بين الصحابة - رضى الله عنهم - فلا يُشكل ذلك على ما قدمته ، كما هو واضح من تفرق السلف والخلف ، وذكرهم جميع ما وقع بينهم ، وبيان ما صحَّ بينهم ، عما لم يصحِّ والكلام على معانى ما وقع لهم فى فِتَنِهم وحروبهم مما ظواهره مُشكِلةً ، واستنباطهم أحكام البُغاة وغيرهم مما وقع بينهم ، وقد مرَّ عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال : أخذت أحكام البغاة والخوارج من مقاتلة على لأهل الجمل وصفين ، وللخوارج ، وكذا غير الشافعى - رضى الله عنه - .

(a) بالأصل: أكبر، بدون حرف العطف.

[۱۱۰] :تطهير الجنان/صحابة]

وقد ذكر أثمتنا [الأصوليون] وغيرهم شبه المبتدعة التي أخذوها() تارة عن كذبهم على على وأصحابه ، وتارة عن بقية الصحابة ، ثم ردُّوها عن آخرها حتى لم يبق لهم شبهة يستندون إليها ، ولا حُجَّة يعتمدون عليها ، وبين أثمتنا المحدّثون أن كثيراً مما نقل عنهم إما كذب ، وإما في سنده علة أو علل ، كأ أشرت إلى كثير من ذلك في هذا الكتاب بقولى : و رجاله ثقات ، أوه رجال الصحيح ، أو فيهم ضعيف أو مجهول أو إرسال أو وقف أو نحو ذلك مما رأيته وسترى بقيته، وإنما المراد أنه لابجوز لأحد أن يذكر شيئا مما وقع بينهم يستدل به على بعض نقص من وقع له ذلك، والطعن في ولايته الصحيحة، أو ليغرى العوام على سَبهم وثليهم ونحو ذلك من المفاسد ، و لم يقع ذلك إلا للمبتدعة وبعض جهلة النقلة ، ولا مثيرين لتأويله ، وهذا شديد التحريم لما فيه من الفساد العظيم ، وهو إغراء العامة ، ومن في حكمهم على تنقيص أصحاب رسول الله على الذين لم يقم الدين إلا بنقلهم إلينا كتاب الله ، وما سمعوه وشاهدوه من نبيه ؛ من سنته الغراء الدين إلا بنقلهم إلينا كتاب الله ، وما سمعوه وشاهدوه من نبيه ؛ من سنته الغراء الدين إلا بنقلهم إلينا كتاب الله عنهم وأرضاهم ، وجَزَاهُم عن الإسلام والمسلمين بالبرهان والعيان ، فرضى الله عنهم وأرضاهم ، وجَزَاهُم عن الإسلام والمسلمين خور جزاء .

وبالجملة أما مَاذِكُرُهُ لَبَيَانِ الحق فيه على مقتضى الواقع بحسب ما [قضت] به الأدلة ، وإجرائه على قواعد أهل السنة ، فهو من آكد الواجبات ، وأجل الطلبات ، لأنه يُعلم به نزاهتُهم [وبراءَتُهم] ، وكيف وكلُّهم على هدى من ربهم ؟! لأن ما صدر منهم لم يكن إلا عن اجتهاد ، وقد بيّن الصَّادقُ عَلَيْكُ أن من [اجتهد] وأصاب فله أجران ، وفي رواية : « فله عشرة أجور ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ، فمخطئهم [كمُصيبِهم] في أصل الثواب ، وتحرّى الصَّواب ؛ لأن تأويل المؤولين منهم غير قطعى البطلان ، بل ربما كان واضح البرهان ، ولهذا أوجب الله ورسوله على الكافة المبالغة في تعظيمهم ، وإجلالهم والثناء عليهم ، ومعرفة آثارهم الحميدة في الإسلام ، وإعطاء كل منهم ما تقتضيه

(ه) بالأصل : أخذها ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

[تطهير الجنان/صحابة: ١١١]

مرتبته ، وتشهد به خصوصیته ، وتقضی به علی غیره [منقبته] مما بینه مُشرِّ فُهُم با فواله فیهم ، وأفعاله معهم ، إذ لا یحیط بمراتبهم کغیرهم ، علی ما هی علیه عند الله أحد سواه لما آل ذلك من العلوم التی أتحف بها أمته إلی یوم تلقاه ، فعلیك باتباع ماقرَّرناه ، واعتقاد ما حرّرناه ؛ فإن فیه إدحاضاً للمبتدعین ، وإخمادًا للمعاندین ، وتعلیماً للجاهلین وإرشاداً للمتعلمین .

إن قلت : جاء أن عليًا – كرم الله وجهه – قال : يُوْتَى بِي وبمعاوية يوم القيامة فَنَخْتَصِمُ عند ذى العرش ، فأينا أفلح ، أفلح أصحابُه ، وهذا ينافى ما تقرَّر من أن كلاً منهما مأجور ، لا إثم عليه ولا ذنب .

قلت : لا ينافيه ؛ أما أولاً : فلأَن سنده منقطع فلا حُجَّة فيه .

وأما ثانياً: فالمراد بفرض صحة ذلك عن على ، فأيّنا بان ، إنما فعله هو الحق في نفس الأمر أفلح أصحابه ، أى ضوعفت أجورُهم ، وإطلاق الفلاح على تَضاعُفِ الأُجور شائع سائغ .

الرابع (\*) في الحديث الصحيح أنه عَلَيْ قال لعمار بن ياسر: و تقتلك الفئة الباغية ). فقاتل عسكر معاوية حتى قتلوه ، فهذا إخبار من الصّادق المصدوق عَلَيْ أن معاوية باغ على على ، وأن علياً هو الخليفة الحق ، وجوابه أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث أن معاوية وأصحابه بُعَاة ، وقد مرّ أن ذلك لا نقص فيه ، وأنهم مع ذلك مأجورون غير مأزورين بنص قوله - عليه الصلاة والسلام - : وإن المجتهد إذا اجتبهد وأخطأ فله أجر » ، ومرّ مستوفى مبسوطاً ، أن معاوية مجتهد ، أي مجتهد ، وقد أول هذا الحديث بما لا يُقطع ببطلانه ، كما هو شرط الباغى الذى لا يُقسَّق ، ولا يُوَقَّم ، وقد جاء تأويله من طرق كثيرة ؛ منها ما جاء بسند رجاله ثقات أن عليًا - كرم الله وجهه - يوم صفين كان يدخل عسكرهم فيرجع وقد خضب سيفه دماً ، ويقول لأصحابه أعذروني ، وكان عمار علماً لأصحاب محمد عليًا لا يسلك وادياً من أودية صفين ، إلا تبعوه ، تم حرض عمار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وذكر له الحور العين ، وأن حزبهم - الذى

<sup>(</sup>ه) كذا بالمنسوخة، وقد سقط [ثالثا]، ولاحول ولاقوة إلا بالله .

<sup>[</sup>۱۱۲] :تطهير الجناد/صحابة]

هو حزب على - في الجنة مع محمد وحزبه في الرفيق الأعلى ، فقاتلا حتى قتلا ؛ فقال عبدالله بن عمرو لأبيه قد قتلنا هذا الرجل ، وقد قال فيه رسول الله عليه ما قال . فقال : وأى رجل قال عمار ، أما سمعت رسول الله عليه يقول يوم بناء المسجد ونحن نحمل لبنة بنق ، وعمار يحمل لبنتين لبنتين ، فمر على رسول الله عقال له : ( يا أبا اليقظان تحمل لبنتين وأنت ناقة من مرض ، أما إنه ستقتلك الفئة الباغية ، وأنت من أهل الجنة ، فقال عمرو : نعم . قال عمرو ذلك لمعاوية ، فقال له : اسكت أنحن قتلناه ؟! إنما قتله من جاءوا به ، وألقوه بين رماحنا(١٣٨) ، فسار في عسكر معاوية ، إنما قتل عمارًا من جاء به .

وفى رواية عند أحمد وغيره أنه عَلَيْ جعل ينفضُ التراب عن عمار ويقول له : ﴿ أَتِّمِل لِبنتين (١٣٩) وأنت ناقة ، أما إنه ستقتلك الفئة الباغية ﴾ . وجاء –

(١٣٨) الحديث أخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٢) ومن طريقه أخرجه أحمد (١٩٩/٤) والبيهقى (١٩٩/٤) من وجوه عن عبد الرزاق أنبأ معمر عن ابن طاوس عن أبي بكر محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لا أدرى أكان مع أبيه وأخبره أبوه قال: لما قتل عمار وقد قال رضى الله عنه قال: قتل عمار وقد قال رصول الله عنه تقله الفئة الباغية ، فقام عمرو منتقعا لونه على معاوية فقال: قتل عمار! فقال معاوية : قُبل عمار فماذا ؟! قال عمرو سمعت رسول الله عليه يقول: تقتله الفئة الباغية ! قال: فقال معاوية : [دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟.... الحديث ، لفظ الإمام البيهقي .

وعلقه الذهبي في ترجمة عمار – رضى الله عنه – من «السّير» (١٩/١ = ٤٢٦) بمثل هذا اللفظ، وانظر «مجمع الزوائد» (٧٤٢/٧ ، ٢٤٧/٧).

و (قوله) : «دحضت في بولك» أي : زللت وذلقت .

وهذه مغالطة من معاوية – غفر الله لنا وله – سبق الجواب عنها في رقم (١٣٤) .

قال الإمام القرطبي - رحمه الله (ص - ٦١٣٨): ... ، فتقرر عند علماء المسلمين ، وثبت بدليل الدين أن عليًا - رضى الله عنه - كان إمامًا ، وأن كل من خرج عليه باغ ، وأن قتاله واجب - يعنى الخارج - حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح» .

(۱۳۹) أخرجه مبسلم (۲۹۱۰) فى «الفتن ...» باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة ، وأحمد (۹/۳) وابن سعد (۱۸۰/۱/۳) عن أبى سعيد ، وغيرهم عن غيره والله تعالى أعلم ، راجع «مجمع الزوائد» (۲۹۹/۹ - ۳۰۰) .

[تطهير الجنان/صحابة: ١١٣]

\_\_\_\_\_\_

= رأيته ، وما عهد إلَّى النبُّى عَلَيْكُ فيه بشيءٍ ، ولكن قتل عثمان ، فبايع الناس ، ورأيت أنى أحق بها . فقالا له : علام نهريق مُهَجَ دمائنا في رأى الرجال فجلسا في بيوتهما .

قال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن داود إلّا عبد العزيز ، تفرّد به الوليد ، اه. . وقال الشيخ محمود الطحان – محقق الكتاب – في الحاشية : ٥ لم أجده ، !!

□ قلت : وها قد ترى الحلاف بين الروايتين !! وليس فى الرواية كلمة ﴿وَثَبَ وُوَثَبُ اُو وَثَبُ اللهِ لا أُدرى من أين جاء بها المصنف – غفر الله لنا وله – كما أنه ليس فيها التساؤل بـ وأصبنا أم أخطأناه !! هذه المقدمة العجيبة التى بنى عليها المصنف نتيجة أعجب منها بقوله فى بغى معاوية – غفر الله لنا وله – ومن معه ﴿... ، بل يحتمل أنه الحق ﴾ !!! سبحان حافظ الحجى على عبيده !!! هذا من ناحية !

الناحية الأخرى: أن إلاسناد فيه الوليد بن مسلم، وهو القرشى مولاهم أبو العباس الدمشقى، ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية ومعلوم أن تدليس التسوية هو شرّ وأقبح أنواع التدليس!! وهو أن يُسقط من سنده غير شيخه لكونه ضعيفاً أو صغيراً ويأتى بلفظ عتمل أنه عن الثقة الثانى تحسينا للحديث؛ قال في «التدريب»: «وهو شرَّ أقسامه لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويحده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة قال: وفيه غرور شديد، والقدماء من المحدثين يسمونه تجويدًا؛ فيقولون: جوَّده فلان أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم وهو داخل في تدليس فيقولون: وغيره، وغيره.

□ ثم إن فيه : عبد العزيز بن حصين وهو ابن الترجمان أبو سهل من أهل مرو وقع إلى الشام روى عن الزهرى و...، روى عنه الوليد بن مسلم و...، قال ابن أبى حاتم في الحرح والتعديل، (٣٨٠/٢/٢) عن يحيى بن معين قال : «عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان خراساني ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم : «ليس بالقوى منكر الحديث وهو في الضعف مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال أبو زرعة : «لا يكتب حديثُه، !!!

□ وفيه : داود بن أبى ، ثقة ، كان يَهمُ بآخره !!! فماذا بقى للمُتَعَلَّق أن يتعلَق به ؟! أليسَ الرجوع إلى الحق أوْلَى ؟!

[١١٤] :تطهير الجنان/صحابة]

أخطأنا ، مع علمه بحديث عمار تقتله الفئة الباغية ، تجده – كرم الله وجهه – مُصرِّحاً مع علمه بأن معاوية وعسكره بُغاة عليه ، بجواز وقوع الخطأ منه فى وثبه (٠) على ذلك الأمر ، الذى هو الحلافة وبان تأويل معاوية السابق ليس بقطع البطلان ، بل يحتمل أنه الحق وإلا لم يقل على ذلك .!!!

فإن قلت: قول على ذلك إنما هو من باب التواضع واعتراف الكامل بما ليس فيه إظهارًا لذلته ، وافتقارًا لربه ، قلت : قولك إنما هو إلخ مجرد دعوى لا دليل عليها ، والصواب أن هذا محتمل ، كما أن قوله ذلك التجويز أحقية تأويل معاوية محتمل أيضا ، فلما أمكنت أحقية كل من الاحتالين ، و لم يقطع ببطلان أحدهما ، عذر كل من على ومعاوية ، كما يصرح به قول على السابق و قتلاى وقتل معاوية في الجنة (٥٠٠) لكن لما كان الدليل الظاهر مع على كان هو الإمام الحق ، ومعاوية باغياً عليه ، وإن كان معذوراً ، فتأمّل هذا المحل وآعتن بحفظه وتحقيقه ؛ فإنّه يذهب عنك شكوكاً كثيرة ، وتخيّلات شهيرة ، أوجبت لكثيرين الحطأ والضلال ، والإنحراف عن جادة الصواب والكمال .

فإن قلت : يُقَوِّى تأويل معاوية أنه عَلَيْكُ أمر عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - بمطاوعة أبيه فى كل ما يأمره به ، مع علمه (١٠٠١) عَلَيْكُ بأن أباه سيكون مع معاوية ، لأنه عَلَيْكُ [أطُلُعَهُ] ربُّه على ما يقع فى أمَّته بعده ، وبيّن له جميع ذلك مما يقع بعده من أصحابه ، كا ذلّت عليه الأحاديث ، فهذا يُقوِّى ما عليه معاوية كا تقرر .

قلت : نذكر حديث عبدالله ثم نتكلم عليه ، وهو أنه عليه دخل على أم عبدالله فلم يجده ، فسألما عنه فأخبرته أنه يصوم فلا يفطر ، ويسهر ولا ينام ،

 <sup>(</sup>٥) - لم يثب - حاشاه رضى الله عنه - وإنما بُويغ ، وغيره هو الذى وثب! وقل يجمع بيننا
رُبنا ثم يُفتخ بَيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

<sup>(</sup>٥٥) قد بينا أن هذا لم يصح !

<sup>(</sup>١٥٠) بالأصل: على ، والصواب ما أثبتنا .

أيضا – بسند رجاله رجال الصحيح إلّا واحداً فثقة أنه لما قتل عمار ، قيل لعمرو الحديث ، فذكره لمعاوية فقال له : وحفت من قولك إنما قتله على وأصحابه ، جاءوا به حين قتلوه ، فألقوه بين رماحنا (١٤٠) . أو قال : بين سيوفنا . وبسند فيه ليّن ؛ أن خزيمة بن ثابت لم يزل كافًا سلاحه حتى قتل عمار بصفيّن ، فسل سيفه ، وذكر الحديث ثم قاتل عسكر معاوية حتى قتل ، وبسند رجاله رجال الصحيح ، عن ابن عمر – رضى الله عنهما – أنه قال : لم آس على شيء إلّا أنى لم أقاتل الفئة الباغية مع على – رضى الله عنه (١٤١) – . وبسند رجاله ثقات ، لم أقاتل الفئة الباغية مع على – رضى الله عنه (١٤١) – . وبسند رجاله ثقات ، لم أقاتل الفئة الباغية مع على – رضى الله عنه (١٤١) – . وبسند رجاله ثقات ، هجر ، لما شكّوا أن عليًا إمامُهم ، على الحق وأنهم (٢٤٠) على الباطل (١٤٢) وبسند مجر ، لما شكّوا أن عليًا إمامُهم ، على الحق وأنهم من لبن وأخبر أنه عليًا رجاله رجاله رجال الصحيح ه أن عمارًا يوم صفين طلب شربة من لبن وأخبر أنه عليًا ومائه منه المناه منه المنهم ، على المناه منه من لبن وأخبر أنه عليًا ومائه منه الله رجاله رجال الصحيح ه أن عمارًا يوم صفين طلب شربة من لبن وأخبر أنه عليًا المنهم ، على المناه منه المناه منه المنه منه الله رجاله رجال الصحيح ه أن عمارًا يوم صفين طلب شربة من لبن وأخبر أنه عليه المناه المنه منه المنه المنه منه المنه الم

(١٤٠) تقدم تفصيله في (١٣٨) ولله الحمد .

(١٤١) الأثر علّقه أبو عبد الله الذهبي من غير وجه عن ابن عمر– رضى الله عنهما– في ترجمته من «السير» (٣٠/٣) فقال عن : حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ما آسي على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية» .

ثم ساقه من وجه آخر عن أبى نعيم : حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت عن أبيه قال ابن عمر حين احتضر : ما أجد فى نفسى شيئا إلَّا أنى لم أقاتل الفئة الباغية مع على بن أبى طالب .

(١٤٢) فى ابن سعد (١٨٣/١/٣) والحاكم (٣٨٤/٣) والحاكم أيضًا (٣٩٢/٣) والسير أعلام النبلاء» «سعفات» وبالأصل «ضعفات» خطأ !! وكذا هى فى «مجمع الزوائد» (٣٠١/٩) والسعفات : أغصان النخل، وخصَّ هَجَر لبُعدها .

(٥) بالأصل : وجنده ، والتصويب من مراجع التحقيق .

(۱٤٣) أخرج ابن سعد (۱۸۳/۱/۳) والحاكم (۳۸٤/۳) و(۳۹۲/۳) وصحّحه ، وسكت عنه الذهبي ، عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة [وهو المرادى ، صدوق ، قد تغير حفظه] وعلّقه الذهبي في «سير النبلاء» (۱۸/۱) من نفس الطريق ، قال : رأيت عمّارًا يوم صفين شيخًا آدم طوالًا ، وإنَّ الحربة في يده لترعد ، فقال : والذي نفسي بيده لو أن قوم معاوية قاتلوا قوم على .. فذكره ، والتصحيح من مصادر التحقيق .

١١٦٦ : تطهير الجنان/صحابة

أخبره أن و آخر شربة (١٤٤) من الدنيا يشربها شربة لبن ، فأتى بها فشربها ثم تقدم فقتل (١٤٥) و لما نظر راية معاوية قال : قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله عليه أى قبل إسلامه ، وبسند رجاله ثقات أن رجلين اختصما فى قتل عمار عند معاوية لأجل سلبه ، وعبدالله بن عمرو – رضى الله عنهما – حاضر فقال عبدالله لهما : سمعت رسول الله عليه يقول : و تقتله الفئة الباغية ، فأنكر كل منهما أنه قتله ، فقال له معاوية : فما بالك معنا ؟ فقال إن أبى شكانى إلى رسول الله عليها : و أطِع أباك مادام حيًا [ولا تعصه] ، فأنا معكم ولست أقاتل . (١٤٦٠)

(١٤٤) «شربة» وبالأصل «ضربة» !! خطأ !

(١٤٥) أخرج أحمد (٣١٩/٤) وابن سعد (١٨٤/١/٣) والحاكم (٣٨٩/٣) وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٤٠/١١) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البخترى قال : قال عمار يوم صفين : ائتوني بشربة لبن ... فذكره ( لفظ أحمد – رحمه الله – ) .

وذكره الحافظ – رحمه الله – في «المطالب العالية» (٣٠٨/٤) برقم (٤٤٩٠) و(٤٤٩٢) عن ميسرة وأبي البخترى قالا ...، وعزاه لأبي يعلى ، وهو يخالف اللفظ الآنف قليلًا ، وقال الأعظمي : «هذا الذي في إسناده عطاء بن السائب وقد تغير » .

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٠٠/٩) وقال : «رواه الطبراني وأبو يعلى بأسانيد وفي بعضها عطاء بن السائب وقد تغيّر ، وبقية رجاله ثقات وبقية الأسانيد ضعيفة » .

ثم أورده عقبة عن حذيفة قال : سمعت رسول الله علي يقول : وضرَبَ جنب عمار قال : «إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحق يكون آخر زادك ... الحديث وقال : رواه الطبرانى وفيه مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف » . وأورده برواية ثالثة عن أبي سنان الدؤلى صاحب رسول الله علي قال : رأيت عمار بن ياسر ،... ، فأتاه بقدح من لبن فشربه ثم قال : صدق الله ورسوله ، اليوم ألقى الأحبة محمدًا وحزبه ، إن رسول الله علي قال : إن آخر شيء أزوَّده من الدنيا ضيحة لبن ... الحديث وقال : رواه الطبرانى وإسناده حسن » ، وله – عنده – رواية أخرى عن عمار نفسه مختصرة عن الأولى وقال : رواه الطبرانى وإسناده حسن » .

(١٤٦) أخرج ألامام أحمد في «المسند» (١٦٤/٢) وابن عساكر (٢٤٨)، ونقله الذهبي في «سير النبلاء» (٩٢/٣) قال : حدثنا يزيد أنبأنا العوام حدثني أسود بن مسعود = رائمهم النبلاء (٩٢/٣) الذهبي في «سير النبلاء» (٩٢/٣) قال : حدثنا يزيد أنبأنا العوام حدثني أسود بن مسعود =

وروى بسند<sup>(ه)</sup> صحيح أن معاوية قال لعمرو : و **ألا تكفّ عنّا مجنونك** فما له معنا فقال عبدالله ما ذكر (١٤٧).

وفى رواية عن أبى يعلى أنَّ عَمرًا لما ذكر الحديث لمعاوية قال معاوية له أعيدك بالله الشك في الشك أنت و أنحن قتلناه إنما قتله من جاء به الشك أنت و أنحن قتلناه إنما قتله من جاء به الشك

= عن حنظلة بن خويلد العنبرى قال: بينا أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار – رضى الله عنه – فقال كل واحد منهما: أنا قتلته ، فقال عبدالله بن عمرو: ليطب به أحدكما لصاحبه فإنى سمعت رسول الله عليه يقول: وتقتله الفئة الباغية، فقال معاوية: يا عمرو! ألا تغنى عنا مجنوك ؟ فما بالك معنا ؟! قال: إن أبى شكافى إلى رسول الله عليها فقال: و أطِعْ أباك مادام حيًا، فأنا معكم ولستُ أقاتل، وما بين المعكفات لم أره في أى من الروايات التي وقفت عليها.

- (٥) بالأصل : سندها ، والصواب ما أثبتنا .
  - (۱٤۷) إسناده صحيح:
  - يزيد : هو ابن هارون .
- العوام : هو ابن حوشب الشيباني .

وأورده الحافظ في «المطالب العالية» بثلاث روايات ، في الثالثة منها : ....، بشر قاتل عمار بالنار ...» ( الحديث ) ، وعزا اثنين منهما لأبي بكر والثالثة لأبي يعلى ، وقال فيهما الأعظمي (٣٠٦-٣٠٠) : في إسباده يوسف بن عطية ، وهو عندي البصري ، وهو متروك ، قاله النسائي والدولاني والدارقطني .

وقال البخارى : منكر الحديث ، وقال النسائى : ليس بثقة ، وضعفه غير واحد والرّاوى عنه شيخ أبى يعلى عمرو بن مالك ضعفه أبو يعلى نفسه ، ويوسف بن عطية اثنان ، كلاهما متروكان ، .

(۱٤٨) تقدم ، ونزيد هنا أنه أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٤٠/١١ برقم ٢٤٠/١١) من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره قال: .... فذكره ، وفيه ... فقام عمرو يرجع فزعا ...، فقال له معاوية : «دحضت في قولك» ! بالقاف ! وقد تواطأت الروايات التي وقفت عليها على أنها «في بولك» بالباء الموحدة من «البول» ،!! وأثبتها الأعظمي وأصرً عليها وقال في الحاشية : «كذا في (ص) » وفي «الزوائد» في «بولك» !!، فهذه إحدى ميزات جمع الطرق واستقصاء الأطراف والله الموفق. المراهبية المناد/صحابة]

رجاله ثقات فى الرجلين اختصما عند عمرو ، [فروى] لهما الحديث فقيل له : كيف تقاتل عليًّا ؟! فقال : إنما قال النبي عَلَيْ : و قاتلُه وسالْه فى النار ه (١٤٩) وجاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً ؛ فإنه سيىء الحفظ ، وقد يُحسَّن حديثه و أن عليًّا – كرم الله وجهه – أكثر يوم صفين من ذكر الله – سبحانه وتعالى – وصدق الله ورسوله . فسئل و أَعَهِدَ إليك رسول الله عَلَيْ شيئا فى ذلك ؟ فأعرض ، فألح عليه فحلف بالله لم يعهد إليه إلا ما عهده للناس ، قال : ولكن الناس قد وقعوا فى عثمان ، فكان غيرى فيه [أسوأ] (١٤٥ مكر) أعلم ؛ أصبنا ومنى . رأيتُ أنى أحقهم لهذا الأمر فوثبت عليه . والله (١٤٩ مكر) أعلم ؛ أصبنا أم أخطأناه !! فتأمل [قُول] على هذا الذى صحّ عنه وهو الله أعلم [أصبّنا] أم

(١٤٩) هذه العبارة إنما قبلت في عمار – رضى الله عنه –!! فأخرج أحمد (١٩٨/٤) وابن سعد (١٩٨/٤) بسند حسن ، ونقله الذهبي في «النبلاء» (٢٥/١)) عن عفان حدثنا كلثوم بن جبر عن أبي الغادية قال : سمعت عمارًا يقع في عثمان يشتمه فتوعدته بالقتل فلما كان يوم صِفَّين جعل عمار يحمل على الناس ، فقيل : هذا عمار ! فطعنته في ركبته فوقع فقتلته ؛ فقيل : قتل عمار !! وأخبر عمرو بن العاص فقال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : هإن قاتل عمًار وسالبه في النار».

وساق عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «قاتل عمار وسالبه فى النار» . وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (٣٠٠/٩) وقال : رواه الطبرانى وقد صرح ليث بالتحديث ورجاله رجال الصحيح .

(٥٥) بالأصل: بسوء، والصواب ما أثبتنا .

(۱٤٩ مكرر) أخرج الطبراني في والأوسط، (١٦٢/ ١٦٣٠) من طريق الوليد ابن مسلم قال: حدثني عبد العزيز بن حصين عن داود بن أبي هند أن الحسن كان يحدث أن قيس بن عباد و... [كلمتان غير مفهومتين وكأنهما اسم شخص]!! كانا مع على بن أبي طالب، فأصابتهما جراحة يوم صفين. فقال: على ما نقتل أنفسنا ؟ انطلق بنا إلى هذا الرجل نسأله هل عَهدَ النبي عَلَيْهُ في هذا أو رأيا رآه ؟ قال: فانطلقنا حتى أتيناه ، فقلنا: تبلغ الجراحة منا ما ترى ، وإنا نُذكرك الله وإلاسلام ، هذا شيء عهده إليك النبي عَلَيْهُ أَم رأيا رأيته ؟ فقال: إلى هذا ، ألا نذكرك الله وإلاسلام ، مرتين أو ثلاثا. قال: بل رأيا =

[تطهير الجنان/صحابة: ١١٩]

ولا يأكل اللحم ، ولا يؤتى أهله حقَّهم ، فأمرها أن تحبسه إذا جاء ، ثم خرج ثم رجع وقد جاء ، فَرَدَّ عليه ذلك كلَّه ، بأنه خلاف السُّنة ، وأمره بأن يصوم ويفطر ، ويقوم وينام ، ويأكل اللحم ويؤدى أهله حَقَّهم (١٠٠ مكرر) ثم قال : وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس ، قد ضيَّمَت عهودهُم ومواثيقُهم ، وكانوا هكذا ؛ وخالف بين أصابعه ، قال : فما تأمُرُني به حينتذ ؟ قال : وتاخذ بما تعرف ، وتدع ما تنكر ، وتعمل بخاصة يقينك ، وتدع الناس وعوامً

(۱۵۰ مکرر) حدیث صحیح أخرجه البخاری (۸۲/۹ فتح) فی فضائل القرآن من طریق موسی بن إسماعیل عن أبی عوانة عن مغیرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : أنكحنی أبی امرأة ذات حسب ، فكان یتعاهد كنته فیساً لها عن بعلها فتقول : نعم الرجل من رجل لم یطاً لنا فراشا و لم یفتش لنا كنفًا منذ أتیناه، فلما طال ذلك علیه ذكر للنبی عقالی فقال : ألقنی به ... (الحدیث) .

🗆 والكنة : زوج الولد .

□ وقولها : لم يفتش لنا كنفًا . الكنفَ : الجانب ، أرادت أنه لم يقربها و لم يطّلع منها على ما جرت به عادة الرجال مع نسائهم .

□ واسم المرأة: أم محمد بنت محمية بن جزء الزبيدى حليف قريش ، وذكرها الزبير . راجع البخارى (٨٩/٩، ٩٠) ومسلم (١٤٠١) في أول النكاح ، والنسائي (٢٠/٦) من حديث أنس بن مالك – رضى الله عنه –، والمسنده (١٥٨/٢) وعلقه الذّهبي في ترجمة عبد الله – رضى الله عنه – من اسير أعلام النبلاء» (٩٠/٣) من طريق مجاهد عن عبد الله ابن عمر به برواية طريقة تستحق المراجعة ، راجعها إن أحببت . قال الحافظ في الفتح، معلقًا على قوله عليه في الحديث الآخر : افمن رغب عن سنتي فليس مني» : «...، والمراد بالسنة : الطريقة لا التي تقابل الفرض! والرغبة عن الشيء : الإعراض عنه إلى غيره . والمراد : من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيرى فليس مني ، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية ، ولما در عن ترك طريق الرهبانية ، فأنهم ما وفوا بما التزموا ، وطريقة النبي عليه المختفية السَّمحة ، فيُفطر ليتقوّى على الصوّم وينام ليتقوّى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» اهد . وراجع الجمع الزوائد» (٢٤٢/٧) .

[١٢٠] :تطهير الجنان/صحابة]

أمورهم »(١٠١) ثم أخذ بيده واقبل يمشى به حتى وضع يده فى يد أبيه ، فقال : وأطع أباك ، فلما كان يوم صفين قال أبوه : اخرج فقاتل . فقال : يا أبتاه تأمرنى أن أخرج فأقاتل ، وقد سمعت ما سمعت يوم [عَهِدَ] إلى رسول الله عَلَيْكَ عَهِدَ ما عَهِدَ قال : أنشدك بالله ، ألم يكن آخر ما [عهد] إليك رسول الله عَلَيْكَ أن أخذ بيدك فوضعها فى يدى ثم قال : « أطع أباك »؟ قال : بلى . قال : فإنى أعزم عليك أن تخرج ، فتقاتل مع معاوية ، فخرج متقلدًا السيف(١٥٢) . هذا حاصل

الذه بن عمرو قال : قال لى رسول الله عليه : «كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس ؟» قال : قلت : يا رسول الله عليه : «كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس ؟» قال : قلت : يا رسول الله كيف ذلك ؟ قال : هإذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا» ، وشبك يونس بين أصابعه يصف ذاك قال : قلت : ما أصنع عند ذلك يا رسول الله ؟ قال : الله عن وَجَلُ و خُذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم وهو في البخارى (١٥٦٥ - فتح) بلفظ أخصر من هذا وأخرجه أبو داود (٤٢٦٥) وابن ماجه (٢٩٥٧) وابن حبان (٣٩٥٧) وغيرهم من طرق عن عبدالله وورد أيضًا من حديث أبي هريرة، من طريقين عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريزة، قال قال رسول الله عليه :

أخرجه الدولايي في والكني، (٣٥/٣) وابن حبان في وصحيحه، (٥٩٢٠) وأبو عمرو الداني في والسنن الواردة في الفتن، (ق ٢/١٦) وابن السماك في والأول من الرابع من حديثه، (١٠٨) وغيرهم وراجع والصحيحة، (٢٠٦) وورد من حديث مرداس الأسلمي، أخرجه اللدارمي (٢٧١٩) والديلمي في والفردوس، (٨٩٤٤). وذكره الهيشمي في ومجمع الزوائد، (٢٤٢/٧) في خلال حديث طويل، فيه: حقوق الزوجة، والحديث الذي نحن بصدده، وحديث وأطع أباك، كل هذا مُدْمَجٌ في حديث واحد قال الهيشمي في آخره: رواه الطبراني من رواية عبدالملك بن قدامة الجمحي عن عمرو بن شعيب وعبدالملك وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وغيره، وأورده برواية أخرى (٣٢٣/٧) عن المستورد بن شداد بنحوه.

(۱۵۲) أورد الذهبي – رحمه الله – في ترجمة عبدالله بن عمرو من «النبلاء» (۹۲/۳) عن يزيد بن هارون حدثنا عبدالملك بن قدامة حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن أباه عمرو قال له يوم صفين : أخرج فقاتل ... فذكره . كما عند المصنف باختلافات يسيرة في اللفظ ، والمعنى واحد .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٢١]

حديث عبدالله ، وفى سنده مختلف فيه ، فابن حبان وثقه ، وأبو حاتم وغيره ضعفه ، ولاشك أن أبا حاتم أحفظ من ابن حبان ، بل [إن] ابن حبان معروف [بالتساهل] في التوثيق ، فضعف الاستدلال بهذا [الحديث] ، وبتسليمه ؛ فطواعية عبدالله لأمر أبيه إنما هو من حيث الأبوّة لا من حيث كون معاوية هو الإمام الحق ، غاية ما فيه أن يدل على أنّ أمر عمرو لابنه ليس متعديا به فوجبت طاعته . ووجه عدم تعديه أنه مجتهد ، وهو عن (٥) قضاء اجتهاده باب(٥٠) معاوية على الحق ، وهو الذى دل عليه الحديث ، غير ما ادّعاه السائل أن أمره عماوية ، فيدل ذلك بمطاوعة أبيه ، يشتمل مطاوعته له في أمره له بالقتال مع معاوية ، فيدل ذلك على حقية ما عليه معاوية .

وجاء عدم دلالة الحديث على هذا الأخير ما تقرر ؛ أن الذى دل عليه هذا الحديث : أنه يجب على عبدالله مطاوعة أبيه فيما لم يتعد به وإن أمر له بالخروج مع معاوية ، لا تعدى منه به ، بمقتضى ما دلَّ عليه اجتهادُه ، ودلالة في الحديث لأمر زائد على هذا بوجه من الوجوه ؛ فتأمَّل . !!!

الخامس: قوله – عليه السلام – في عمار: ( يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار هـ (١٥٣) وبالضرورة أن الذين دعاهم عمار إلى ذلك هم فتة معاوية ، فحكمه على الضّلال .

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل ولعلها صحفت عن (عند) .

<sup>(</sup>٥٠) كذا بالأصل ولعلها [بأن] وصحفت .

 <sup>●</sup> وإسناده ضعيف ؟ لضعف عبدالملك بن قدامة ، ضعّفه أبوحاتم ، والدارقطني ،
 والنسائى ، وابن حبان ، وغيرهم .

وقال الذهبي – بعد إيراد القصة – «عبدالملك ضعيف» .

<sup>(</sup>١٥٣) فى ترجمة عمار بن ياسر – رضى الله عنه – من «النبلاء» (١/٥/١) أورد الإمام الذهبى عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد ، قال : قال النبئ علية : « ما لهم وما لعمار ؟! يدعوهم إلى الجنة ، ويدعونه إلى النار ، وذلك دأب الأشقياء الفجار» .

رجاله ثقات ، لكنه مرسل! فأين مجاهد وأين النبى عَلَيْكُ ؟!

<sup>[</sup>۱۲۲] :تطهير الجنان/صحابة]

وجوائه: أن ذلك إنما يتم لوصع الحديث، ولم يمكن تأويله، أما إذا لم يصح فلا يستدل به، والأمر كذلك فإن في سنده ضعيفًا يسقط الاستدلال به، وتوثيق ابن حبان لايقاوم تضعيف من عداه له، لاسيما وهو – أعنى ابن حبان – معروف عندهم بالتساهل في التوثيق. سلمنا صحته فالدعوات له إلى النار، وهو القتال مع معاوية يحمل على أخلاط من فيه مع معاوية، وليسوا مجتهدين بقولهم له اترك علياً، وقاتل مع معاوية، غير جائز لهم، فهو نادر لأنه يجر إليها فتأمل!

السادس: خروجه على على – كرم الله وجهه – ومحاربته له ؛ مع أنه الإمام الحق باجماع أهل الحُلِّ والعقْدِ ، والأفضل الأعدل الأعلم بنصَّ الحديث الحسن لكثرة طرقه خلافًا لمن زعم وضعه ، ولمن زعم صحته ، ولمن أطلق حسنه وأنا مدينة العلم وعلى بابُها (108).

(١٥٤) أخرجه الترمذى (١٧٧٥ برقم ٣٧٧٣) من طريق شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحى ، عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه قال : قال رسول الله على الله عنه أنا دار الحكمة ، وعلى بابها ، وقال : هذا حديث غريب منكر ! وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحى ، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات ، عن شريك !! قال : وفي الباب عن ابن عباس وأخرجه الحاكم في همعرفة الصحابة ، من طريق ألى الصلت ، عن عبدالسلام بن صالح ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ... فذكره مؤوعًا بلفظ المصنف ، وزاد في آخره وفمن أراد المدينة فيأت الباب وصححه ، وقال : وأبو الصلت ثقة مأمون ! وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : بل هو موضوع !! قال : ووأبو الصلت ثقة مأمون (قلت) : لا والله ، لا ثقة ولا مأمون ا! ثم أخرجه الحاكم من طريق محمد بن جعفر الفيدى ، ثنا أبو معاوية ... به .

قال الحاكم : ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسن بن فهم بن عبد الرحمن ثقة ، مأمون ، حافظ» . قال الذهبي : وقال صالح جزرة : قلت لابن معين : إن أبا الصلت يروى حديث : وأنا مدينة العلم ....، فقال : قد روى هذا وذاك الفيدى ، عن أبى معاوية . قال الذهبي =

[تطهير الجنان/صحابة: ١٢٣]

قال الأثمة الحفاظ: لم يرد لأحد من الصحابة – رضى الله عنهم – من الفضائل والمناقب والمزايا ما ورد لعلى – كرم الله وجهه – ونسبه أنه – رضى الله عنه وكرم وجهه – لما استخلف كثرت أعداؤه ونشاؤه المتقوّلون عليه ، فأظهروا له [معايب] وَمَثَالِبَ زوراً وبهتانًا وإلحاداً وعدوانًا، ويورث ذلك من تبعهم على ضلالتهم فلما رأى الحفاظ ذلك نصبوا نفوسهم لبيان الباطل من ذلك، [وإظهار] ما يردُّه مما ورد عندهم في حقه ، فبادر كل أحد إلى بث جميع ما عنده من فضائله ومناقبه .

فالجواب: أن ذلك لا يكون قادحًا فى معاوية إلا لو فعله من غير تأويل محتمل، وقد تقرّر المرة بعد المرأة أنه لتأويل محتمل بنص كلام على – كرم الله وجهه – وأنه من أهل الاجتهاد، وغايته أنه مجتهد مخطىء، وهو مأجور غير مأزور، على أن تخصيص معاوية بهذا تَحَكَّم غير مَرْضيى ؛ لأنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه جماعات من أجلاء الصحابة والتابعين – رضى الله عنهم – كما يُعلم من السير والتواريخ، وسبقه إلى مقاتلة على من هو أجل من معاوية كعائشة والزبير وطلحة ومن كان معهم من الصحابة، فقاتلوا عليًا يوم الجمل حتى قُتِل طلحة، وولًى الزبير ثم قُتل، وتأويلهم من كون على منع ورثة عثمان من قتل

<sup>=</sup> بعد أن أورد طرق الحديث كلها -: «قلت العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل ، وأحمد هذا دجال كذاب» !!!

ورواه الطبرانى – كما فى «المجمع» (١١٧/٩) قال : وعن ابن عباس قال : ... فذكره مرفوعًا ، وقال : رواه الطبرانى وفيه عبد السلام بن صالح الهروى وهو ضعيف» . وهو فى «الفردوس» (١٠٦) عن جابر بن عبد الله ... مثله .

راجع: «حلية الأولياء» (18/1) و«اللآليء المصنوعة» (10.1)، 10.1) و«تذكرة الموضوعات» (10.1) و«إلاحياء» (10.1) و«الاتحاف» (10.1) و«الإتحاف» (10.1) و«ميزان الاعتدال» و«الفوائد المجموعة» (10.1) و«تبذيب تاريخ دمشق» (10.1) و«ميزان الاعتدال» (10.1) (10.1) (10.1) و«تاريخ بغداد» (10.1) (10.1) (10.1) (10.1) الفرج بن الجوزى في «الموضوعات» من عشرة طرق (10.1) اللفظين وأخرجه ابن عدى في «الكامل» (10.1) (10.1) (10.1) باللفظين .

<sup>[</sup>۱۲٤] :تطهير الجنان/صحابة]

قاتليه ، وهو تأويل معاوية بعينه ، فلما أن أولئك الصحابة الأجلاء استباحوا قتال على – رضى الله عنه – بهذا التأويل ، فكذلك معاوية – رضى الله عنه – وأصحابه استباحوا قتاله ، يعنى بهذا التأويل ومع استباحتهم لقتال على ، اعتذر على عنه عنظرًا لتأويلهم [غير] القطعى البطلان ، فقال و إخواننا بغوا علينا » . أخرجه ابن أبى شيبة ، سنده ولفظه : أن عليًا – كرَّم الله وجهه – سُئِل يوم الجمل أن عن أهل الجمل [المقاتلين] له و [أمُشركون] هم ؟ فقال : من الشرك فرُوا . قيل : أمُنافقونَ هُم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . فما هُم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا » (١٥ من المرك فما هُم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا » (١٥ من المكافقين اله على بقاء فعال ) المنافقين الهذا المنافقين فعل على بقاء

(ه) إنما قيلت هذه العبارة في أهل النهروان وهم الخوارج الذين خرجوا على وليس يوم الجمل كما هنا.

(١٥٤ مكرر) إخواننا بغوا علينا ... إلخ كلامه – رضى الله عنه –.

□ قال إلامام ابن كثير في «البداية ...» (٣١٧/٧) نقلًا عن الهيثم بن عدى [أظنه في «كتاب الحوارج»] قال : قال الهيثم بن عدى : ثنا إسماعيل ، عن خالد بن علقمة بن عامر قال : سئل علي عن أهل النهروان ، أمشركون هم ؟ فقال : من الشرك فرُّوا ، قيل : أفسنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا . فقيل : فما هُمُ يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : إخواننا بغوا علينا ، فقاتلناهم ببغيهم علينا» اهـ .

وقال إلامام عيى السنة البغوى في هشرح السنة (٢٣٥/١٠) عند شرح حديث: «... الناكثين والمارقين ...»: هوسئل على [رضى الله عنه] عن أهل النهروان ... فذكره ، قال إلامام: وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في القتال من نفس أو مال ، فلا ضمان فيه على قول الأكثرين ، وهو قول الشافعى في الجديد ، ومذهب أصحاب الرأى . قال الشافعى: أمر الله سبحانه وتعالى أن يُصلَحَ بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا أن تكون التباعات في الدماء ، والجراح ، وما تلف من الأموال ، ساقطة بينهم ، كا قال ابن شهاب : كانت في تلك الفتنة دماء يُعرف في بعضها القاتل والمقتول ، وأتلف فيها أموال ، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم ، وجرى الحكم عليهم ، فما علمت اقتص من أحد ، ولا أغرم مالاً أتلفه وكان إلامام قال قبل ذلك : إذا بَعَت طائفة من المسلمين ، وخرجت على إمام العدل بتأويل محتمل ، ونصبت إمامًا ، وامتنعت عن طاعة إلامام العدل ، يبعث الإمام إليهم فيسأ لهم: ما تنقمون؟ فإن ذكروا مظلمة ، أزالها عنهم ، وإن لم يذكروا =

[تطهير الجنان/صحابة: ١٢٥]

إسلامهم ، بل كما لهم وأنهم معذورون فى مقاتلتهم له . وقد قال على لطلحة والزبير يوم الجمل ألا تبايعانى ؟ فقالا : نطلب دم عثمان . فقال : ليس عندى دم عثمان .

وروى عبدالرزاق عن الزهرى ، أنه قال : وقعت الفتنة ، فاجتمعت الصحابة ، وهم متوافرون ، وفيهم كثيرون ممن شهد بدراً ، على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر ، وكل مال أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فلا حِلَّ فيه ، دمًا كان موجوداً بعينه يردُّ على صاحبه (٠٠)

قال ابن أبى شيبة ، وسعيد بن منصور ، والبيهقى : إن عليًّا – كرم الله وجهه – قال لأصحابه يوم الجمل : لا تتبعوا مُدْبِرًا ولا تجهزوا على جريح ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن .... وأنه أمر مناديه ينادى ، أن لا يُتَبَعَ مدبُرُ و[لا يُذَفَّف على جريح] (\*) ولا يطلق أسير ، ومن أغلق باباً أمِنَ ومن ألقى سلاحه فهو

[١٢٦] :تطهير الجنان/صحابة]

<sup>=</sup> مظلمة بيّنة ، يقول لهم: عودوا إلى طاعتى، لتكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة ، فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة ، وإن امتنعوا عن المناظرة ، أو ناظروا ، وظهرت الحجة عليهم ، فأصرّوا على بغيهم ، يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِن المُؤْمَنِينَ اقتتلوا فَأصُلْحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إحداهُمَا عَلَى الأَخْرَى فَقَاتِلوا التي تَبْغِي حَتَّى تُفِيء إلى أَمْر الله ﴾ [المجرات: ١٥] .

<sup>□</sup> والحديث وقعت عليه في «مصنف» عبد الرّزاق (١٨٦٥٦) [بعد دهر] من طريق معمر ، عمّن سمع الحسن قال : لما قتل علتي ¬ رضى الله عنه ¬ الحرورية قالوا : من هؤلاء يا أمير المؤمنين ؟ أكفًارٌ هُمُ ؟ قال : من الكفر فرُّوا ، قيل : فمُنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا ، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا ، قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة ، فعمُوا فيها وصَمُّوا» .

<sup>□</sup> وإنما أعدت كتابة الحديث لأجل الزيادات التي فيه . وبالله تعالى العصمة .

<sup>(</sup>ه) انظر شرح الحديث (١٥٤ مكرر) .

<sup>(</sup>٠٠٠) يذفف على جريح : أي يُجهز عليه .

آمن<sup>(۱۰۰)</sup> ، فيه أخرى ، ولا يقتل مقبل إلا إن صال ، و لم يمكن رفعه إلا بقتله ، ولا مدبر ، ولايستحل فرج ، ولا يفتح باب ، ولا يستحل مال .

أخرج ابن منبع ، والحارث بن أبى أسامة ، والبزار ، والحاكم ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله على : • هل تدرى حكم الله فيمن [بغي] من هذه الأمة قلت : الله ورسوله أعلم . قال : لا يجهز على جَريحها ، ولا يُقتل أسيرُها ، ولا يُطلب هاربُها ، ولا يكتم فينها ، (١٥٦) .

وأخرج أحمد ، والنسائى ، والطبرانى ، والبيهقى ، أن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال للخوارج الحروريَّة ، الذين خرجوا على على لأمور ، رموه بها ؛ منها : أنه يوم الجمل لم يَسْبِ ، ولم يَعْنَم ، فأمًّا قولُكم أنه قتل ، ولم يَسْبِ ولم يَعْنَم أَنسَبُون [أُمَّكُمُ ؟] أى عائِشة فإنها القائمة بوقعة الجمل، والداعية إليها ، أم

(١٥٥) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٥٩٠) من طريق بن جريج قال : أخبرنى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه سمعه يقول : قال علمي بن أبي طالب : لا يُذفَفُ على جريج ، ولا يُقتل أسير ، ولا يُتبع مُدبر ، وكان لا يأخذ مالا لمقتول ، ويقول : «من اعترف شيئا فليأخذه» .

ونقله ابن حزم فی «المحلی» (۱۰۱/۱۱) وأخرجه سعید بن منصور ، عن الدراوردی عن جعفر (۳، ۲۹۱۵) ، وأخرج عبد الرزاق عن ابن جریج ، عن یحیی بن العلاء عن جویر ، قال : أخورتنی امرأة من بنی أسد ، قالت : سمعت عمارًا بعدما فرغ علی من أصحاب الجمل ینادی : لا تقتلوا ...، ولا تدخلوا دارًا ، من ألقی السلاح فهو آمن ... إلح . وراجع : «شرح السنة» (۲۳۵/۱۰) .

قال الإمام ابن كثير في «البداية ... (٢٦٦/٧ - ٢٦٧): «...، ولما سقط هودج عائشة ، وإنه لكالقنفذ من السهام ؛ ونادى منادى على في الناس: إنه لا يتبع مدبر ... الحكابة .

(١٥٦) أورد شيخ الإسلام فى «المطالب العالية» (٢٩٦/٤ برقم ٤٤٥٩) عن ابن عمر رفعه قال : ... فذكره مرفوعًا وفى آخره : «ولا يكتم فيئها» وعزاه لابن منيع .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٢٧]

تستحلوا فيها ما يستحل من غيرها ؟ لئن فعلتُم لقد كفرتُم ، وإن قُلتُم ليست منا فقد كفرتُم . (١٥٧)

قال الله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أُولِكَ بِاللَّمُوْمِينِ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَرْوَجُهُوَ اللَّهِ عَلَى اللّه تعالى الله وَ اللهُ عَلَيْهُ على البُغاةِ ، وحكم على على مقاتليه ، وحكم ابن عباس حكم رسول الله عليه على البُغاةِ ، وحكم على على مقاتليه ، وحكم ابن عباس – رضى الله عنهما – على من ذكر ، تعلم أن ذلك كله صريح لايقبل تأويلاً في إسلام أولئك المقاتلين لعلى ، غير الحوارج وأنهم باقون على كالهم ؛ وأنهم معذورون في اجتهادهم الحامل لهم على قتال على ؛ وأنهم كانوا مخطين فيه ، ولو اقتضى قتالهم هذا إثماً عليهم ، ونقصاً في رتبهم لعاقبهم عليه بعد انقضاء القتال ، وليس الأمر كذلك ، بل لم يتعرض بعد القتال لأحد من مقاتليه بوجه من الوجوه ، بل قابلهما بغاية الحلم والإحسان ، ونهاية السلم والامتنان .

ومما يُصَرِّح أيضا بمدح معاوية : الحديث الصحيح الآتى فى القواعد عن على فى صفة الخوارج ؛ فإن فيه ( تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق ( ١٠٩١ فهذا

(١٥٧) وإعلام الموقعين، (٢١٣/١) وحكى أبو الفداء ابن كثير في «البداية» (١٥٧) وحكى أبو الفداء ابن كثير في «البداية» (٣٠٥/ ٣٠٠ ) أن ابن جرير ذكر أن عليًّا خرج بنفسه إلى بقيّتهم – بعدما رجع منهم مع ابن عباس – رضى الله عنهما – أربعة آلاف ، فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة – وذلك يوم عبد الفطر ، أو الأضحى – شك الراوى في ذلك – ثم جعلوا يُعرَّضون له في الكلام ، ويسمعونه شتمًا ، ويتأولون بتأويل في قوله ، قال الشافعي – رحمه الله – قال رجل من الخوارج لعليًّ وهو في الصلاة : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ قال رجل من الخوارج لعليًّ وهو في الصلاة : ﴿ فَأَصْبِر إِنَّ وَعْدَ الله حَقِّ وَلَايسْتَخِفَّنُكَ الّذينَ لِنَا لِخَاسِرين ﴾ [الرمر: ١٥] فقرأ عليًّى : ﴿ فَأَصْبِر إِنَّ وَعْدَ الله حَقِّ وَلَايسْتَخِفَّنُكَ الّذينَ لَا يُونِنُونَ ﴾ [الإنه الأحرة من سورة الرّوم] .

(١٥٨) الآية رقم (٦) من سورة الأحزاب.

(١٥٩) صحيح! أخرجه البخارى (٥٣٥/١٣ – فتح) من طريق محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله عنه – عن النبى عليه قال: ويخرج ناس من قبل المشرق، يقرعون القرآن، لايجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم =

[۱۲۸ : تطهير الجنان/صحابة]

مثبت لطائفة معاوية قرباً إلى الحق ؛ فإنهم غير ملومين على قتالهم لعلى ، وإن كانوا بُغاةً عليه نظراً لاجتهادهم وتأويلهم ، وذلك صريح فى الاعتداد منهم بكل هذين ، على أنه يأتى ، ثم إن الحسن – رضى الله عنه – لما نزل لمعاوية – رضى الله عنه – لم يكن لهم إلا الخوارج فله حظ من قوله و تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق ، لكن هذا إنما حصل له بعد قتل على – رضى الله عنه – ونزول الحسن له ، ولا شك حينئذ أنه الإمام الحق ، من غير مدافع ولا مشارك . وأن تكفير طائفة من الرافضة لكل من قاتله ، فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا !! فلا يتأهلون لخطاب ولا يوجه إليهم جواب ؛ لأنهم معاندون وعن الحق ناكثون ، بل أشبهوا كفار قريش فى العناد والبهتان ، حتى لم تنفع فيهم معجزة ولا قرآن ، وإنما النافع لهم القتل والجلاء عن الأوطان ، كيف وهم لا يرجعون لدليل ، وشفاء العليل منهم كالمستحيل ؟!!

= من الرّميَّة، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوق. قيل: ما سيماهم؟؟ قال : «سيماهم التحليق - أو قال - التسبيد» .

وأخرجه مسلم (٧٤٥) وفيه : « ...، يخرجون فى فُرقة من الناس ، سيماهم التحَلُق ، هم شر الخلق – أو من شرّ الخلق – يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ ، قال ... الحديث . «ثم أخرجه عقبه – مختصرًا – ولفظه » تمرق مارقة عند فُرقة من المسلمين ، يقتلها أولى الطائفتين بالحق» .

وهو عند مسلم - رحمه الله - بخمس روایات ، راجع «ذکر الخوارج وصفاتهم» وباب «التحریض علی قتل الخوارج».

وأخرجه أحمد (٥/٣) – كل ذلك عن أبى سعيد – رضى الله عنه – بمثل ما عند مسلم سواء ، وأخرجه أبوداود فى «السنة» (٤٧٦٥) عن أبى سعيد ، وأنس بن مالك ، مرفوعًا .

وأخرجه البغوى فى «شرح السنة» (٢٣٤/١٠) من طريق البخارى بإسناده ، ولفظه جميعًا ، وعبدالرزاق فى «المصنف» (١٨٦٥٨) من طريق معمر ، عن على بن زيد ، عن أبى نضرة قال : سمعت أبا سعيد ... به ، وفى لفظ عنده (١٨٦٥٩) : يقتلها أقرب الطائفتين إلى الله » . راجع «البداية ..» (٣٠٤/٧) .

[تطهير الجناذ/صحابة: ١٢٩]

وقد صحٌّ في الأحاديث الكثيرة أنه عَلِيلًا قال بحضرة الجمُّ ، إظهار المنقبة ولده الحسن – رضى الله عنه وعن أهل بيته – : ﴿ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيْدُ وَسَيْصِلُحُ الله به بين فتتين عظيمتين (١٦٠) من المسلمين ، وهما فعة الحسن وأبيه وفعة معاوية ؛ فحكم عَلَيْكُ على كل من الفئتين بالإسلام ، وذلك صريح في بقائهم أجمعين على كالهم ، وأنهم معذورون فيما صدر عنهم ، وإن كان الإمام الحق هو علَّى – كرم الله وجهه – وأهل الجمل وصفين إنما استندوا في مقاتلته إلى ما توهموه من منعه لقتلة عثمان – رضى الله عنه – وهو برىء من ذلك ، حاشاه الله عنه ، ومع ذلك عذرهم لعلمه بأنهم أثمة فقهاء ، وبقوله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران ، وإذا أجتهد وأخطأ فله أجر واحد ،(١٩١١). نعلمُ – رضي الله عنه – مجتهدٌ مصيبٌ ، فله أجران بل عشرة أجور ، كما في رواية ، ومقاتلوه كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تبعهم من الصُّحابة الكثيرين ، من أهل بدر وغيرهم ، مجتهدون غير مصيبين ، [فلهم] أجر واحد ، وهم بُغاة على علَّى ، لكن البغي ليس اسم ذمٌّ كما مرُّ المرة بعد المرة . ثم قال الشافعي - رضى الله عنه - : لقيتُ أحكام البُّغاة من مقاتلة على ، الخارجين عليه في حال الحرب وبعده - معاوية وغيره - فسمَّاهم بُغاة وليس ذلك تنقيصاً لهم ؛ لما علمت أن لهم تأويلاً أي تأويل ، وأنهم بسببه معذورون وأي معذورين ؛ لأن المجتهد مُلجأ إلى العمل بما ظهر له من الدليل ، لا يمكنه

<sup>(</sup>۱٦٠) سبق - والجمد لله - تخريج هذا الحديث فى رقم (٧٢) [وهو صحيح] ونذكّر هنا أنه أخرجه الخارى فى والمناقب، (٩٤/٧ - فتح) والترمذى (٣٥٨/٥) ونضيف أنه أخرجه عبدالرزاق فى والمصنف، (٥٠/١١) برقم (٢٠٩٨١) من طريق معمر ، قال أخبرنى من سمع الحسن يُحدّث عن أبى بكرة قال : كان النبى عَلَيْكُ يُحدّثنا يومًا ، والحسن بن على فى حجره ، فيُقبُل على أصحابه فيحدّثهم ، ثم يُقبل على الحسن فيقبله ، ثم قال : ابنى هذا سيد ، إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين،

<sup>(</sup>١٦١) سبق تخريجه في رقم (٦) والله تعالى المحمود ، ومنه التوفيق والعصمة .

<sup>[</sup>۱۳۰] تطهير الجنان/صحابة]

التخلف [لأن المجتهد ملجأ إلى العمل بما ظهر له من الدليل لا يمكنه التخلف] (\*) عنه أصلاً كما مرّ مبسوطا ؛ ولأجل ذلك أثيب ، وإن أخطأ كما عليه اجتماع من يعتد به .

فإن قلت : جاء في الأحاديث الكثيرة - كما مرّ بيانها - ' أن عمارًا تقتله الفئة الباغية ، . وقاتلوه من فئة معاوية فلزم أنهم الفئة الباغية .

قلنا: نحن لا ننكر ذلك كما قررناه وبيناه ، مع بيان أنهم مؤولون ، وأن البغاة المجتهدين الذين لهم تأويل غير (٥٠٠) قطعى البطلان ، لا حَرَجَ عليهم بل هم مأجورون يثابون ، وإن كان تأويلهم فاسدًا ، ومرَّ أنَّ عبدالله بن عمرو بن العاص – رضى الله عنهما – استدلَّ على أبيه ومعاوية – رضى الله عنهما – بهذا الحديث لما أمره أبوه بالمقاتلة معه ، قال عمرو لمعاوية : ألا ترى ما يقول ابن أخيك ؟ وذكر له الحديث ، فبادر له معاوية إلى تأويله ، فقال و وهل قتله إلا من خرج به الأنه سبب إلى قتله بإخراجه معه .

وإخراج لفظ الحديث عن حقيقته إلى مجازه ، لما قدم عنده من القرائِن المقتضية لذلك ؛ فهو تأويل يُمكن على المجتهد أن يقول به ، لما قام عنده من القرائِن الصادقة له عن حقيقته إلى مجازه ، وإن كان الحق أن الحديث ظاهر ، بل صريح فى أن قاتله إنما هو من باشر (٥٠٠٠) قتله ، وأقرب من تأويل معاوية هذا ، تأويل عمرو بن العاص ؛ فإنه جاء فى رواية أن ﴿ قاتل عمار فى النار ﴾ فالفئة الباغية عمولة على مباشرة قتله ، والمعنى عليه ، والحكم على قاتله ، ومغينه بذلك ، لا يقتضى الحكم على جميع الفئة به ، للفرق الواضح ؛ فإنهم مجتهدون مؤوّلون وقاتله ومعينه ليسا مجتهدين ، فلا ينظر لتأويلهما وقد مرّ أن [مُدَّعَيا] قتله وقاتله وأن عبدالله بن عمرو روى لهما الحديث ، فأنكر كلّ أنه قتله ، ولما توقف عبدالله – هذا لكونه من فقهاء الصحابة ، وزُهّادهم وعبَّادهم – تأويل

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكفين مكرر بالمنسوخة التي بين يدى .

<sup>(</sup>٥٠) بالأصل : خير ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥٥٠) هذا هو الصُّواب والحق الذي لا مرية فيه !! والله تعالى أعلم .

معاوية وتأويل أبيه المذكورين ، جاهر معاوية بالحديث [وأشار] إليه إلى أن فتته هي الفئة الباغية ، فقال له معاوية : فما بالك معنا ؟ قال : إني معكم ولست أقاتل ، إن أبي شكاني إلى رسول الله عليه فقال لى رسول الله عليه : وأطغ أبك مادام حيًا ولا تعصه » فأنا معكم ، ولست أقاتل . ومرَّ الكلام على ذلك مستوفى ، ومن تأمل دقة نظر معاوية وعمرو علم أنهما (٥٠) لم يصدر منهما (٥٠) تلك الأفعال والحروب إلا بعد مزيد التحرّى والبحث لكن بالنسبة لما ظهر لهم ؛ فلذلك عذرهم فيما فعلوه من تلك الحروب ، أثمة المسلمين سلفًا وخلفًا ، لأن عليًا ومن معه عذرهم أيضًا ، فحينفذ لا مساغ لأحدٍ من المسلمين في الاعتراض عليًا ومن معه عذرهم أيضًا ، فحينفذ لا مساغ لأحدٍ من المسلمين أن عليًا هو الإمام على أحد من الفئتين ، بل الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن عليًا هو الإمام الحق ، وأن مقاتليه بغاة عليه ، وأن كلًا من الفئتين [معذورتان] مأجور (٠٠٠٠) ، ومن تشكّك في شيء من ذلك فهو ضال جاهل ، أو معاند ، فلا يلتفت إليه ،

وثما يفضح لك عذر معاوية ، أنه روى عن النبى عَلَيْكُم أنه قال : « كُلُّ ذُنبِ عَسَى الله أن يغفرَهُ إلا لرجل يموت كافراً ، أو يقتل مؤمناً متعمداً (١٦٢). فلولا أن عند معاوية أن المراد قتله بغير حق ، وأنه إنما قتل من

(١٦٢) صحيح ، أخرجه أحمد (٩٩/٤) ، وأبوداود في «سننه» (٤٢٧٠) ، والنسائي (٣٩٨٤) ، والنسائي (٣٩٨٤) ، والنسائي الله عن الله المسلمات عن عبادة بن الصامت يحدث عن رسول الله عليه أنه قال : «من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ، ولا عدلاً» قال لنا خالد : ثم حدثني ابن أبي زكريا ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، أن رسول الله عليه قال : «لايزال المؤمن معنقا صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا ، فإذا أصاب دما حرامًا ، بلح» .

وحدث هانىء بن كلثوم ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله عَلِيْظُهُ مثله – لفظ أبى داود .

• معنقاً : أى خفيف الظهر سريع السير .

[۱۳۲] : تطهير الجنان/صحابة]

 <sup>(</sup>٠) بالاصل : أنهم ، والصواب ما أثبتنا .

<sup>(••)</sup> بالأصل : منهم والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٠٥٠) بالأصل : مأثور ، والصواب ما أثبتنا .

قتل بحق لم يسمح مقاتلة المؤمنين ، مع علمه بهذا الحديث ، الذى لا يرويه ويخالفه إلا جاهلٌ مغرورٌ ، وحاشا معاوية صاحب رسول الله عليه وصهره وكاتبه وأمين وحيه ، ومدعو له على لسانه عليه بكونه هادياً مهديًاً ، بأن الله يعلمه الكتاب والحساب ويقيه العذاب ، والمتفق على كونه عالماً فقيهاً مجتهداً أن يكون جاهلاً أو مغروراً .

فإن قلت : في هذا الحديث دليل للمعتزلة والخوارج – قَبْحهم الله تعالى – على أن الكبيرة لا تغفر ، فإذا مات فاعلها ولم يَتُب كان من أهل النار المخلدين فيها أبداً ، قلت: لا دليل لهم فيه أبداً ، لقوله تعالى ﴿ وَمَن يَقَتُ لَ مُؤْمِنَ مِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَرَا وَ مُر يَقَتُ لَ مُؤْمِنَ المستحيل، مُتَعَمِّدًا فَجَرَا وَ مُر الله على المستحيل، بدليل قوله

• بلُّح : بتضُّعيف اللاُّم ، وآخره حاء مهملة - أى : أغْيَا وانقطع .

وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» (2.00 - 000) وصحّحها جميعًا عن ابن عمر ، وعن معاوية بن أبى سفيان ، وعن أبى الدرداء ، وصحح الذهبى الأول ، والشالث ، والرابع ، وسكت عن الثانى !! وهو كما قال والله أعلم . والحديث فى « الفردوس » (2072) عن معاوية ، وهو فى «صحيح الجامع» (2072) وأخرجه ابن حبان (2000) من طريق هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد ، قال حدثنا خالد بن دهقان قال .... فذكره بمثل ما عند أبى داود عن أبى الدرداء .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/٢٠٩/٥) من طريق خالد بن دهقان مثله . «وكأن المراد : كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن ، فإنه لايغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر ، فإنه لا يغفر أصلاً ، ولو حمل على القتل مستحلًا لايبقى المقابلة بينه وبين الكفر ( يعنى لأن الاستحلال كفر ، ولا فرق بين استحلال القتل أو غيره من الذنوب ، إذ كل ذلك كفر ) . ثم لابد من حَمْلِهِ على ما إذا لم يتُب ، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معًا ، كما إذا قتله وهو كافر ، ثم آمن ، وقتل» .

● والحديث أخرجه أبونعيم في «الحلية» (١٥٣/٥) بإسناد صحيح عن أبي الدَّرداء وفي (٩٩/٦) بإسناد صحيح أيضا عن معاوية – كما عند الجماعة والله تعالى أعلم .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٣٣]

تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (١٦٥) ... وهو مخصوص أيضا بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ نُوب جَمِيعًا ﴾ (١٦٥) ... إن هذا أعنى ﴿ ويغفر ما دون ذلك ﴾ مبين ، فيقضى به على المجمل ، وهو هذا الحديث ، وأنه القتل ، وعلى العام وهو يغفر الذنوب جميعًا ، وقد ضل فى هذا المقام [فرق] من فرق الضلالة ، القائلون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة مخلد ، وهؤلاء المعتزلة والخوارج ، والفرق بينهما إنما هو من حيث أن الميت مؤمن فاسق ، هل هو كافر ؟ أو لا مؤمن ولا كافر ؟ فالخوارج على الأول ، والمعتزلة على الثانى ، والقائلون بأنه لايضر مع الإيمان ذنب ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، على الأبول ، والتواتر وهؤلاء هم المرجئة ، ومتمسكهم ﴿ يغفر الذنوب جميعا ﴾ ولا متمسك لهم فيه ، لما تقرر من الآية الأخرى ، وكما هو معلوم من السنة ، بل والإجماع والتواتر المعنوى ، أنه لابد من دخول طائفة من عصاة هذه الأمة إلى النار ، ثم تقع فيهم شفاعة نبينا مَنْ فيخرجون ، ويدخلون الجنة .

السابع: جاء في غير حديث أن عليًا – كرم الله وجهه – قال: ( لقد عهد إلى رسول الله عليًا في فتال الناكثين والقاسطين والمارقين ((١٦٦). فهذه الأوصاف الثلاثة في معاوية وأصحابه ، وهذا قادح وأي قادح!!

<sup>(</sup>١٦٤) الآية رقم (٤٨) من سورة النساء .

<sup>(</sup>١٦٥) الآية رقم (٥٣) من سورة الزُّمَر .

<sup>(</sup>١٦٦١) ضعيف ، أخرجه أبويعلى فى «المسند» (٣٩٧/١) من طريق الربيع بن سهل ، عن سعيد بن عبيد ، عن على بن ربيعة قال : سمعت عليًّا على منبركم هذا يقول : عهد إلىّ النبي عَلِيَّةً ... فذكره .

وإسناده ضعيف ، الربيع بن سهل ، قال البخارى : «يخالف في حديثه» وقال أبو حاتم : «هو شيخ» !! وقال أبو زرعة : «منكر الحديث» ، وقال ابن معين : «ليس بشيء» وضعفه الدارقطني ، وأبوداود ، والساجي ، والعقيل .

والحديث ذكره الحافظ رحمه الله في «المطالب العالية» (٤٤٦٢) ، وعزاه لأبي يعلى ، والبزار ، كما في «المسندة» .

وَأُورِدِهِ الْهَيْمَى – رَحْمُهُ اللهِ – في ﴿مُجْمَعُ الزُّوائدِ﴾ (٢٤١/٧) عن علمًى قال... فذكره = ١٣٤١ :تطهير الجنان/صحابة]

وجوابه: أن الحديث يأتى بطرقه أول الفائدة المتعلقة بوقعة صفين مع بيان مخرجه ، وأنه ضعيف أو فى حكمه ، وأنه بتقدير صحته مؤول ، فراجعه ، وثما يناسب هذا أن عليًّا – كرم الله وجهه – قاتل عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم الكثيرين ، الذين أكثرهم صحابة ، وقاتل الخوارج وقاتل معاوية وأصحابه ، فَحَمْلُ الحديث على معاوية فقط ، تحكم غير مرضى ، بل يصح حمله على جميع من قاتل عليًّا ، وتؤول تلك الألفاظ كما نقلته فى أول تلك الفائدة ، فتأمل ذلك واستحضره فإنه مهم .

## تنبيسه:

استدل أهل السنة بمقاتلة على لمن خالفوه من أهل الجمل والخوارج وأهل صبفين مع كارتهم ، وبإمساكه عن مقاتلة المبايعين لأبى بكر والمختلفين له ، مع عدم إحضارهم لعلى وعدم مشاورتهم له فى ذلك ، مع أنه ابن عم رسول الله على وزوج بنته ، والمحبو منه بمزايا ومناقب لا توجد فى غيره ، مع كونه الشجاع القرم ، والعالم الذى يلقى كل منهم إلى علمه السلم ، والفائق لهم فى ذلك ، والمتحمل عنهم مشقة القتال فى أوعر المسالك ، وبإمساكه أيضا عن مقاتلة عمر المستخلف له أبوبكر ، و لم يستخلف عليًا .. وعن مقاتلة أهل الشورى ، ثم ابن عوف المنحصر أمرها إليه باستخلافه عثمان ، على أنه لم يكن عنده علم ولا ظن عوف المنحصر أمرها إليه باستخلافه عثمان ، على أنه لم يكن عنده علم ولا ظن

<sup>=</sup> وفى رواية: «أمِرتُ بقتال الناكثين ... الحديث ، وقال : رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ، وأحدإسنادى البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ، ووثقه ابن حبان» .

قلت: الربيع بن سعيد هو النوفلي ذكره البخارى في «التاريخ الكبير» (۲۷۰/۲/۱) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . وفي حاشية العلامة اليماني – رحمه الله – «في كتاب ابن أبي حاتم و«الثقات» «سعد» ولم يذكروه في ترجمة اليسع وإنما ذكروا الزبير بن سعيد، وهو نوفلي أيضًا ، فإن صع «سعيد» فكأنهما أخوان إن لم يكن «الربيع» تصحيفًا والصواب الزبير ، والله أعلم . ه اله . ويأتى الكلام عليه في رقم (٣٢٠) إن شاء الله تعالى .

<sup>[</sup>تطهير الجنان/صحابة: ١٣٥]

بأن عَلَيْكُ عهد له صريحا ولا إيماء بالخلافة ، وإلا لم يَجُز له عند أحد من المسلمين السكوت على ذلك ، لما يترتب عليه من المفاسد التي لا تُتَدارَك ؛ لأنه إذا كان الخليفة بالنصّ ، ثم مُكِّن غيره من الخلافة ، وكانت خلافة ذلك غير باطلة أحكامها كلُّها كذلك ، فيكون إثم ذلك على علمَّى – كرم الله وجهه – وحاشاه من ذلك ، وزعم أنه إنما سكت لكونه كان مغلوبًا على أمره ، يبطله أنه كان يمكنه أن يعلمهم باللسان ؛ ليبرأ من آثام تبعة ذلك ، ولا يتوهم إحداثه لو قال : عهد إلى رسول الله عَلَيْهِ بالخلافة ، فإن أعطيتمونى حقى وإلا صبرت ، أنه يحصل بسبب ذلك الكلام لوم من أحد من الصحابة بوجه ، وإن كان أضعفهم ، فإذا لم يقل ذلك ، كان سكوته عنه صريحاً في أنَّه لا عهدة عنده ، ولا وصاية إليه بشيء(٥) من أمور الخلافة ، فبطل ادعاء كونه مغلوباً ، ومما يبطله أيضًا ، أنه لو كان عنده عهد في ذلك وقام في طلبه ، لم يثبت في مقابلته أحدّ منهم ، بل كان وحده أو مع قومه بني هاشم منه مع كثرتهم ، ومزيد شجاعته ، قادراً على أخذ حقَّه ، وقتل من منعه ، كائناً ما كان ، لاسيما وقد قال له أبو سفيان بن حرب ، رئيس قريش ، إن شئت لأملأنها عليهم خيلاً ورجلاً ، فأغلظ عليه في الرد ، ولما اعتقد بعض الرافضة أنه الموصى له بالخلافة ، وأنه عالم بذلك ، ولم يجد له عذراً في تركه لطلبها ، ولا في معاملته عليها ، حتى ذهب – قاتله الله – إلى تكفير علمَّى – كرم الله وجهه – زاعماً أنه ترك الحق مع قدرته عليه .

قال الأثمة: وبما تقرَّر أن عليًّا لم يحتج قط بأنه الوصى ، فعلم افتراء الشيعة وعظيم بهتابهم ، [وكذبهم] فى زعمهم أنه الوصى بالنص المتواتر ، ورَوَوْا فى ذلك أحاديث كلَّها كذب وزور وبهتان ، احترعوها من عند أنفسهم لترويج اعتقادهم الفاسد ، فلا يحل روايتها ولا الإصغاء إليها ، بل جاء فى روايات ما هو ظاهر فى خلافة أبى بكر ، ثم عمر ثم عثمان ، حتى على لسان على – كرم الله وجهه – من ذلك ما جاء عن على بسند رجاله رجال الصحيح ، إلا واحداً فلم يُسمَّ ، من ذلك ما جاء عن على بسند رجاله رجال الصحيح ، إلا واحداً فلم يُسمَّ ،

<sup>(</sup>٥) بالأصل : شيء ، وصوبناها لتناسب السياق .

<sup>[</sup>۱۳۹ : تطهير الجنان/صحابة]

أنه قال يوم الجمل : إن رسول الله عَلَيْكُم لم يَعْهَد إلينا عهداً نأخذ به فى إمارة ، ولكن شيء رأيناه من قبَل أنفسنا ، ثم استخلف فأقام واستقام .(١٦٧)

وفى رواية عن على أيضاً ، رجالها ثقات و استُخلف أبوبكر فعمل بعمل رسول الله عليه وسار بسيرته حتى قبضه الله الممال .

وفى رواية أخرى من طرق إحداها رجالها ثقات ( أن عليًا قال : ( يارسول الله من [نؤمّر]<sup>()</sup> بعدك ؟ قال : إن تُؤمّرُوا أبا بكر تجدُوه أمينًا ، زاهداً فى الدنيا ، راغباً فى الآخرة ، وإن تُؤمّرُوا عمر تجدوه قويًا ، أمينًا ، لا تأخذه فى الله لومة لامم ، وإن تُؤمّروا عليًا ، ولا أراكم فاعلين ، تجدوه هادياً مهدياً يأخذ

(١٦٧) لم يعهد إلينا ... إلخ .

أورده الهيشمى - رحمه الله - في أول «كتاب الخلافة» من «مجمع الزوائد» (١٧٨/٥) عن على أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله على لله على إلينا عهدًا نأخذ به في إمارة ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ثم استُخلف أبوبكر - رحمة الله على أبى بكر - فأقام واستقام ، ثم استُخلف عمر - رحمة الله على عمر - فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه» . وقال : رواه أحمد وفيه رجل لم يُسمّ ، وبقية رجاله رجال الصحيح» . انظر : «مستدرك الحاكم» (١٠٤/٣) قلت : وبذلك يتضح أن المصنف أورده مختصرًا ومبتسرًا ؛ ليوّكد رأيه ، ومالى من تعليق عليه إلا قول من قال : ما هكذا ياسعد تورد الإبل!! وعفا الله عنا وعنه .

● الجران : باطن العنق ، والمعنى أنه قرّ قراره واستقام كما أن البعير إذا برك واستراح مدّ عنقه على الأرض، ا.هـ (حاشية) .

(١٦٨) استخلف أبوبكر فعمل ... إلخ .

ذكره الهيشمى فى المجمع، (١٧٩/٥) عن عبد خير قال: قام على بن أبى طالب عليه السلام على المنبر فذكر رسول الله على فقال: قبض رسول الله على واستخلف أبوبكر ... فذكره إلى قوله: وحتى قبضه الله، وتتمته هناك: وعلى ذلك ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله على ذلك، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

(٥) بالأصل يؤمن خطأ والصواب ما أثبتنا .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٣٧]

بكم الطريق المستقيم ١٦٩٩) فتأمل هذا و التردّد ١٥٠ منه على تجده صريحاً ، أى صريح فى حقية الخلافة التي اتفق الصحابة – رضوان الله عليهم – على ترتيبها وأن من توقف فى ذلك فضلاً عن أن يطعن فيه فإنما هو بمجرد خداعه وعناده وأن قوله : وولا أراكم فاعلين ، من غير اعتراض عليهم ، فيه إذن منه لهم فى العمل بما أطبق عليه احتهادهم ، على أن تقديم أبى بكر للصلاة بهم فى أيام مرضه ، فيه أصر ح دليل – كما أشار إليه على نفسه فى روايات متعدّدة – منه على تقديم أبى بكر على كل من الصحابة فى الحلافة ، والأفضلية وغيرهما ؛ ولهذا ادّعى جميع العلماء أن خلافته منصوص عليها .

وفى رواية أخرى عن على أيضاً ، لكن فى سندها ضعيف ، أنه على بين لهم عذره فى عدم استخلاف أحد بعينه ، بأنه خشى أن يعصوا خليفته ، فينزل عليهم العذاب ، وجاء بسند رجاله رجال الصحيح ، إلا واحداً لم يسم ، أنه عليهم للم أسس مسجد المدينة جاء بمجر فوضعه ، ثم جاء أبوبكر بمجر فوضعه ، ثم جاء عمر بمجر فوضعه ثم جاء عثمان كذلك فسئل النبى على فقال هكذا أمراء الخلافة من بعدى .(١٦٩ مكرر)

وف رواية سندها صحيح كما في إتجاف المهرة ، لما بنى النبى عَلَيْكُم المسجد وضع حجرًا ثم قال : و ليضع أبوبكر حجره إلى جنب حجرى ، ثم ليضع عمر

<sup>(</sup>١٦٩) يارسول الله من نؤمّر بعدك ؟ ... إلخ

ذكره الهيثمى فى «المجمع» (١٧٩/٥) – كما لههنا – وقال : رواه أحمد والطبرانى فى «الأوسط» والبزار ورجال البزار ثقات .

 <sup>(</sup>ه) هل هذا التعبير يليق بجلال النبئ صلى الله عليه وآله وسلم الذى ماثبت – فيما أعلم – أنه تردد في شيء قط لأنه الاينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى ؟

<sup>(</sup>۱۲۹ مكرر) انظره فى مجمع الزوائد للهيثمى (۱۷٦/٥) وما بين المعكفات زيادة منه ، وانظر التخريج التالى .

<sup>[</sup>۱۳۸ :تطهير الجناذ/صحابة]

حجره إلى جنب حجر أبى بكر ، ثم ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر ، ثم قال هؤلاء الحلفاء من بعدى ،(١٧٠)

وجاء فى رواية لها طرق بعضها موضوع ، وبعضها رواتها ثقات الا واحداً ، لكن وثقه ابن حبان وغيره ، بما حاصله : أنه على ذهب إلى بستان ، ووكل أنساً بالباب ، فجاء أبوبكر فدق الباب ، فقال رسول الله على : • قم يا أنس افتح له ، وبشره بالجنة ، وبالحلافة من بعدى ، ففعل أنس ، فجاء عمر ، فقال له ذلك إلا أنه قال : • وبشره بالحلافة من بعد أبى بكر ، فجاء عثمان فقال له ذلك ، إلا أنه قال : • وبشره بالحلافة من بعد عمر وإنه مقتول ، (١٧١)

[تطهير الجناز/صحابة: ١٣٩]

<sup>(</sup>۱۷۰) الحديث أخرجه أبويعلى فى «المسند» (۲۹۰/۸) من طريق هشيم عن العوام عمّن حَدثه عن عائشة قالت : لما أسس رسول الله عَلَيْكُ مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه ... فذكره بنحو ما هنا بدون «ل» الأمر فى «يضع» فى كلَّ ، وفى آخره قال : «هذا أمر الخلافة من بعدى» .

 <sup>●</sup> وإسناده ضعيف: شيخ العوام مجهول، وهشيم قد عنعن وهو كثير التدليس
 والإرسال (تقريب ۲۰۰۲).

وذكره الهيثمي في المجمعة (١٧٦/٥) وقال : «رواه أبويعلي عن العوام بن حوشب عمّن حدثه عن عائشة ، ورجاله رجال الصحيح ، غير التابعي فإنه لم يُستَمّ، .

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (٣٨٤١) وعزاه لأبي يعلى ، ونقل الأعظمي قول البوصيري رواه أبويعلي والحاكم وصحّحه بلفظ آخر» أ.هـ «الفردوس» برقم (٨٢٤٥)

<sup>(</sup>۱۷۱) الحديث أخرجه أبويعلى في «المسند» (۱۷۷» ، ٤٦) من طريق الصقر بن عبدالرحمٰن بن بنت مالك بن مغول ، حدثنا عبدالله بن إدريس ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس قال : جاء النبي عليه فدخل إلى بستان ... فذكره بأطول مما هنا وأوضح – لولا خوف الإطالة لنقلته – وفي آخره – بعد قوله : «مقتول» : قال : فدخل على النبتي عليه فقال : يارسول الله لِمَهُ ؟ والله ما تغنيت ، ولاتمنيت ، ولامسستُ فرجي منذ بايعتُكَ . قال : «هو ذاك ياعثمان» !!

<sup>•</sup> والحديث - بعد هذا - كذب موضوع !!!

<sup>•</sup> الصقر بن عبدالرحمٰن ، قال ابن عدى : «كان أبويعلى إذا حدث عنه ضعّفه».=

= وقال أبوبكر بن أبى شيبة: «كان يضع الحديث، وقال أبوعلى جزرة «كذاب» ، وقال أبوحاتم : «صدوق، وتعقبه الذهبى في «الميزان» بقوله : «من أبن جاءه الصدق ؟!» ، ووثقه ابن حبان وقال : وفي قلبى من حديثه ما حدثنا أبويعلى ، حدثنا الصقر ، وذكر الحديث وقال عبدالله بن على بن المدينى : «سألت أبى عن هذا الحديث فقال : «كذب موضوع» .

وذكره الهيثمى فى ومجمع الزوائد، (١٧٦/٥ – ١٧٧) وقال: «رواه أبويعلى والبزار ... وفيه صقر بن عبدالرحمن وهو كذاب وفى إسناد البزار عتبة أبوعمر وضعفه النسائى وغيره .. وذكره الحافظ فى «المطالب العالية» (١٨/٤–١٩) وعزاه لأبى يعلى وقال: «هذا حديث موضوع فيه كلام».

وذكره الحافظ أيضا – رحمه الله – في السان الميزان، (١٩٣/٣) من طريق أبي يعلى . .

• والبشارة بالجنة مع بلوى تصيب عثمان ثابتة فى حديث أبى موسى الأشعرى عند أحمد (٣٩٧/٤) باب قول النبى أحمد (٣٩٣/٤) باب قول النبى عثمان : دلو كنت متخذًا خليلًا، ومسلم فى فضائل الصحابة (٣٤٠٣) باب : من فضائل عثمان بن عفان - رضى الله عنه - والترمذي فى «المناقب» (٣٧١١) باب : رقم (٢١) وغيرهم .

(۱۷۲) الحديث في «صحيح البخاري» (٧/٥ - فتح) من طريق شاذان حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : كنا في زمن النبي عليه لا نعدل بأبي بكر أحدًا ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي عليه لا نفاضل بينهم قال الإمام عبي السنة البغوى - رحمه الله - في «شرح السنة» (١٠٨١ ، ٨٨) بعد أن أخرج الحديث بإسناد البخاري ولفظه : قال أبوسليمان الحظابي : وَجُهُ ذلك - والله أعلم - أنه أراد به الشيوخ وذوى الأسنان منهم الذين كان رسول الله عليه إذا حزبه أمر شاورهم فيه ، وكان علي في زمن رسول الله عليه حديث السن ، و لم يُرد ابن عمر به الإزراء بعلي و لا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان ، وفضله مشهور السنف بلي تقديم عثمان عليه ، فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم عثمان عليه ، وذهب أكثر أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان . وسئل من السلف إلى تقديم عثمان عليه ، وذهب أكثر أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان . وسئل سفيان الثورى : ما قولك في اتفضيل ؟ فقال : أهل السنة من أهل الكوفة يقولون : أبوبكر

[١٤٠] : تطهير الجنان/صحابة]

وفى رواية : قالوا من أولى الناس بهذا الأمر ؟ فقال عَيْظَة : « أبوبكر » فأعادوا ، فقال : « عثمان »(١٧٣) لكن في سندها كذاب فلا يحتج بها .

وفى أخرى فى سندها الواقدى ، قال الحافظ الهيثمى ، وفيه أيضا من لا أعرفه ، أنه عَلِيلِهُ وعد خراش بن أمية ، فقال له : « إن لم يأخذك – يعنى الموت – قال : « ائت أبا بكر » قال : فإن لم أجده ؟ قال : « ائت عمر » قال : فإن لم أجده ؟ « فسكت » قال : فإن لم أجده ؟ قال : « ائت عثمان » قال : فن لم أجده ؟ « فسكت » ، فأعاد مرتبن أو ثلاثاً ، » فسكت » . فقال فى نفسه : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . (١٧٤)

وجاء بسند قال الحافظ المذكور فيه من لم أعرف ، أنه عَلَيْكُم « خَط قِبْلَهَ مسجد قباء بعنزته ، ثم وضع حجراً ، ثم أمر أبا بكر بوضع آخر بجنب ، ثم عمر فوضع آخر بجنب ، ثم أشار إلى الناس أن يضع كل حجرا حيث أحب على ذلك [الخط] .(١٧٥)

<sup>=</sup> وعمر وعثمان وعلى . قيل: فما تقول أنت ؟ قال : أنا رجل كوفى وقد ثبت عن سفيان أنه قال : آخر قوله : أبوبكر وعمر وعثمان وعلى ...

<sup>(</sup>١٧٣) الحديث ذكره الإمام الهيثمي في «المجمع» (١٨٠/٥) وقال : رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب» .

<sup>(</sup>۱۷٤) في الحديث المتفق على صحته – البخارى (۱۸۰/۱۳) في «الأحكام» ومسلم (۲۳۸) كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : أتت النبئي عَلِيَّةٍ امرأة فكلمته في شيء ، فأمرها أن ترجع إليه ، قالت : يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك ؟ كأنها تعنى الموت . قال : «إن لم تجديني فأتى أبا بكر» وكذا لفظ ابن حبان في «صحيحه» (۲۲۲۲) .

وأخرجه الترمذى (٣٦٧٧) والبغوى فى «شرح السنة» (٧٩/١٤) وغيرهم ؛ أما الرواية التى ساقها المصنف فلم أقف عليها إلى وقتى هذا (!!) وذكرها الهيثمى فى «المجمع» (١٨٠/٥) وقال : «رواه البزار وفيه الواقدى ومن لم أعرفه» . !!

<sup>(</sup>۱۷۵) ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۸۰، ۱۸۰،) وفيه عن جرير : انطلقوا بنا = [تطهير الجنان/صحابة: ۱٤١]

وجاء بسند رجاله ثقات إلا واحداً ، فاختلف فيه ، لكن صححه الحاكم : أن رجلاً أخبر النبى عَلَيْكُم أنه رأى فى نومه ميزاناً نزلت من السماء ، فوزنت أبا بكر ، فرجحت به ثم بعمر فرجح به ، ثم بعثمان فرجح عثمان بعمر ؟! ثم رفع الميزان فقال النبى عَلَيْكُم : « خلافة نبوة ، ثم يؤتى الله الملك من يشاء ، (١٧٦) وبسند رجاله موثقون إلا واحداً ، قال ابن عَدى فى حقه : لم أر له منكراً غير حديث واحدٍ غير هذا ، أنه عَلَيْكُم قال : « يكون بعدى [اثنا] عشر خليفة منهم أبوبكر الصديق لا يلبث بعدى إلا قليلا وعمر [صاحب رحى دارة العرب] يعيش حيدًا ويموت شهيداً ، قال : يا عثمان إن ألبستك الله قميصاً فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه ، فوالله لئن خلعته لا ترى الجنة حتى يَلجَ الجمَلُ فى سَمً الحياط ، (١٧٧) .

= إلى أهل قباء نسلم عليهم فأتاهم فسلموا عليه ورحبوا به، ثم قال: يا أهل قباء التنونى بأحجار من هذه الحرَّة ، فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه عنزة له فخطّ قبلتهم فأخذ حجرًا فوضعه رسول الله عَيْلِيَّهُ ثم قال : يا أبا بكر خذ حجرًا ... فذكر الباقى بنحو ما هنا ، وقال : ورواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه . والمعجم الكبير» (٢٤١٨/٢) .

(۱۷۶) الهيثمني في والمجمعة (۱۸۱/٥) ، وفي الأصل المنسوخ عندى خطأ من أفحش الأخطاء التي وردت به !! فالرواية الصحيحة عند الهيثمي – رحمه الله –: •... ، ثم وزن عمر بعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان ... الحديث !! بينما عندى – في الأصل المنسوخ – •... ، ثم بعثمان فرجع عثمان بعمر ثم رفع الميزان ... الحديث كما تراه أمامك (!!!) ولا ندرى برأس من تعصب جناية هذا الخطأ !! نسأل الله تعالى العصمة ، وهو المستعان ورضى الله عن سائر الأصحاب – وصلى الله وسلم – على معلم الناس الخير محمد وآله قال الهيثمي : رواه البزار وفيه مؤمَّل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعَّفه البخارى وغيره وبقية رجاله ثقات» .

(۱۸۷۷) یکون من بعدی إثنا عشر خلیفة ... الحدیث

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (١٠/١/١) من طريق مطلب بن شعيب الأزدى ثنا عبدالله بن صالح حدثنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة ابن سيف أنه حدثه أنه جلس مع شفى الأصبحى فقال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول= [١٤٢] : تطهير الجنان/صحابة]

وجاء بسند فيه انقطاع، وضعيف، لكن وثقه ابن حبان عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ حِدِ مَدِيثًا ﴾(١٧٨) ذلك الحديث هو أنه عليه أسر إلى حفصة أن أبا بكر يلى بعده، وأن عمر يلى بعد أبى بكر (١٧٩)

وبسند فيه ضعيف جدًّا ، أن أعرابيًّا سأل النبي عَلَيْكُ و إلى من يدفع إليه زكاته من بعده ؟ قال : وعمر ، زكاته من بعده ؟ قال : وعمر ،

(١٧٨) الآية رقم (٣) من سورة التحريم .

(۱۷۹) الحديث ذكره الهيشمي – رحمه الله – في هجمع الزوائد، (۱۸۱/٥) وفيه قصة : عن ابن عباس – رضى الله عنهما – في قوله تعالى : هوإذ أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثا فه قال : دخلت حفصة على النبي عليه في بيتها وهو يطأ مارية ، فقال لها رسول الله عليه : لا تخبرى عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلى من بعد أبي بكر إذا أنا مِثُ ، فندهبت حفصة فأخبرت عائشة أنها رأت رسول الله عليه وهو يطأ مارية ، وأخبرتها أن النبي على أخبرها أن أبا بكر يلى بعد رسول الله عليه ويلى عمر بعده ؛ فقالت عائشة للنبي عليه : «من أنباك هذا قال نبأ في العليم الخبير، [التحريم/٣] فقالت عائشة : لا أنظر إليك على النبي مارية ! فحرمها !! فأنزل الله – عَزَّ وَجَلَّ – في يأيها النبي لم تُحرّم ما أحل حيى تحرم مارية ! معرو البجلي وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان ، والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس ، وبقية رجاله ثقات، .

وأورده السيوطى فى «الدّر المنثور» (٢٤١/٦) وزاد نسبته لابن مردويه . [تطهير الجنان/صحابة: ١٤٣]

<sup>=</sup> سمعت رسول الله عليه يقول :... فذكره ، وما بين المعكفات والحذف والإضافة من والمعجم الكبير، .

<sup>●</sup> قال الإمام الهيشمى فى ومجمع الزوائد، (١٨١/٥): «رواه الطبرانى فى «الأوسط» (٢١٣ - مجمع البحرين) و«الكبير» وفيه مطلب بن شعيب، قال ابن عدى: «لم أرد له حديثًا منكرًا غير حديث واحد غير هذا، وبقية رجاله وثقوا»!

قال الشيخ العلامة حمدى السلفى - محقق «المعجم»: قلت: وعبدالله بن صالح ضعيف. ويظهر مما ذكره الحافظ فى «اللسان» أن مُطَّلبًا ثقة صدوق فى غير ذلك الحديث الذى رواه عن أبى هريرة ... أه. .

قال : ثم من ؟ قال : «عثمان » قال : ثم من ؟ قال : « انظروا لأنفسكم » .(١٨٠)

وفى رواية بهذا السند أن عليًّا أَمَر مَنْ [سأل] النبى عَلَيْكُمْ عن نحو ذلك ، فقال : « أبوبكر » ثم أمره ، [فسأل] ، فقال : « عمر » ثم [سأل] فقال : « إذا مات عمر فإن استطعت أن تموت فَمُت »(١٨١) وصحَّ أنه عَلَيْكُمُ أخذ حصياتٍ فسبَّحنَ ، ثم لعمر فسبَّحن ثم عثمان فسبَّحن ثم لعلى فخرسن »(١٨٢) وجاء عن الزهرى بسند ضعيف ، أن هذا إشارة لعلى فخرسن »(١٨٢)

(۱۸۱) «مجمع الزوائد» (۱۸۲/۰) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف» !!

(۱۸۲) الحدیث أخرجه الطبرانی فی «الأوسط» (۱۶۲/۲ ، ۱۶۳) من طریق حمید ابن مهران عن داود بن أبی هند عن رجل من أهل الشام – یعنی الولید بن عبدالرحمٰن الحَبرَشی – عن جبیر بن نفیر المصری عن أبی ذر الغفاری قال: إنی لشاهد عند النبی عَلَیْتُ فی حلقة ، وفی یده حصی ... فذکره ، یذکر فی کل مرة «فسمع تسبیحهن من فی الحلقة» وقال فی آخره: «ثم دفعهن إلینا فلم یُسبحن مع أجدٍ منا» ولیس فیه أنه دفعهن لعلی – رضی الله عنه – ولا ذکر خرسهن ، فما أدری کیف کان ذا ؟!! وبین یدی المصدر الذی نقل عنه الهینمی الذی نقل عنه المصنف غفر الله لنا وله .

● قال الهيثمى (١٨٢/٥): رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه محمد بن أبى حميد ، وهو ضعيف ، وله طريق أحسن من هذا فى «علامات النبوّة» ، وإسناده صحيح» . !! وذكره فى «علامات النبوّة» – باب تسبيح الحصى (٣٠١/٨) وقال : رواه البزار بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات ، وفى بعضهم ضعف . قلت : وقد تقدم فى «الحلافة» له طريق عن أبى ذر ، وقال الزهرى فيها : يعنى الحلافة . رواه الطبرانى فى «الأوسط ...»

أ.ه. .
 قال الشيخ محمود الطحان ، محقق «الأوسط» (١٤٣/٢) :... ، رحم الله الحافظ الهيثمي فقد وهم في قوله : «وفيه محمد بن أبي حميد ، وهو ضعيف» !

[١٤٤] : تطهير الجنان اصحابة

<sup>(</sup>۱۸۰) «مجمع الزوائد» (۱۸۲/۰) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدًّا ، والكلمة الأخيرة فيه هي «لأنفسكم» ، وليس كما هو مثبت بالأصل «لأنفسهم» !!

للخلافة (۱۸۳) ، وجاء مطولاً ومختصراً بإسنادين ؛ أحدهما رجالُه ثقات ، أن زيد بن حارثة (۱۸۳) مات فجأة وغُطِّى بكساء فسمعوا بين المغرب والعشاء صوتًا من تحت الكساء [يَسْتَنْصِتُ] الناس ثم [حَسَر] عن وجهه وصدره ، فقال : محمد رسول الله ومدحه وأبوبكر خليفة الله ومدحه ، وعمر أمير المؤمنين ومدحه وعثمان أمير المؤمنين ومدحه وفي كل واحد فقال لسانه صدق صدق صدق. (۱۸٤) .

وجاء بسند قال الحافظُ: المذكورُ فيه من لا أعرفه ، وقالت حفصة : يا رسول الله إنك [إذا] اعْتَلَلْتَ قَدَّمت أبا بكر . فقال : « لست أنا الذي أُقَدِّمه ، ولكن الله الذي قدّمه »(١٨٥) ، وجاء بسند كالذي قبله ، أنه عَلَيْكُمْ

= فإن الذى فى الإسناد هو «حميد بن مهران» وهو «حميد بن أبى حميد» لأن أبا حميد والده اسمه مهران . وحميد بن مهران هذا هو الخياط الكندى أو المالكى ، قال عنه الحافظ فى «التقريب» (٢٠٤/١): «ثقة» ، وأما «محمد بن أبى حميد» فاسم أبيه إبراهيم – وهو أنصارى زرقى – المدنى لقبه حماد ، فقد قال عنه الحافظ فى «التقريب» (١٥٦/٢): «ضعيف» والله أعلم .

(١٨٣) هذه العبارة هي تتمة الحديث في رواية الهيثمي - رحمه الله - فإن السياق هناك هكذا: « ... ، ثم أعطاهن عليًا فوضعهن فخرسن ، قال الزهرى: هي الخلافة التي أعطاها الله أبا بكر وعمر وعثمان »! وهي الرواية التي وهم فيها الهيثمي وتبعه فيها المصنف حذو القُدَّة بالقُدَّة !! فسبحان رَبِّي الذي لايضلُّ ولا ينسى . !!

(٥) كذا بالمنسوخة ؛ وفي (مجمع الزوائد) زين بن خارجة .

(١٨٤) «مجمع الزوائد» (٥/١٨٠) بأطول مما هنا وبزيادة ألفاظ! قال الهيثمى عقبه: «وفى رواية عن النعمان بن بشير قال: لما تُوفّى زيد بن خارجة انتظرت خروج عثان، فقلت: يُصلّى ركعتين، فكشف الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكم - السلام عليكم وأهل البيت يتكلمون، قال: فقلت: وأنا فى الصلاة: سبحان الله! فقال: أنصتوا - أنصيتوا، ... والباقى بنحوه رواه كله الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» باختصار كثير باسنادين ورجال أحدهما فى «الكبير» ثقات.

(١٨٥) «مجمع الزوائد» (١٨٤/٥) والزيادة منه ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٤٥]

قال : « اثتوفى بدواة وكتف ، أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، ثم وَلَّاناً وَفَاهُ ، ثم أقبل علينا ، فقال : ﴿ يَأْنِي اللهِ وَالْمُوْمَنُونَ إِلاَ أُبَابِكُم (١٨٦٠ .

وجاء بسند ضعیف جداً ، أنه ﷺ رجع من صُلح بینَ الأنصار ، فوجد أبا بكر يُصَلِّى بالناس ، فَصَلَّى خلفه ه<sup>(۱۸۷</sup> وصحّ على انقطاع فیه ، أنه قیل لأبی بكر : « یا خلیفة الله ، فقال : [أنا](۱۸۷ م<sup>کرر)</sup> خلیفة رسول الله وأنا راض به ه<sup>(۱۸۸</sup>)

(۱۸۲) هجمع الزوائد، (۱۸٤/٥) وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه. . (۱۸۷) هذا الذى ساقه المصنف هو فى «الطبرانى» كما فى «المجمع» (۱۸٤/٥) وفى إسناده عبدالله بن جعفر بن نجيح وهو ضعيف جدًّا !!

وما أدرى ما الذى يُلْجىءُ المصنف إلى مثل هذه الرواية الضعيفة لإثبات صلاة النبى عَلَيْتُ خلف أبى بكر - رضى الله عنه - ، فهى ثابتة بأصبح الروايات فأخرج أبوعبدالله البخارى - رحمه الله - في وصحيحه، (١٦٧/٢ - فتح) من طريق مالك عن أبى حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله عَلَيْ ذهب إلى بنى عمرو بن عوف لي يصلح بينهم ، فحانت الصَّلاة ، فجاء المؤدِّنُ إلى أبى بكر فقال : أتصلَّى للناس فأقيم ؟ قال يصلح بينهم ، فحائي أبوبكر ، فجاء رسول الله عَلَيْكُ والناس في الصَّلاة فتخلص حتى وقف في الصَف ، فصنى الناس ، وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته . فلما أكثر الناس التصفيق النفت فرأى رسول الله عَلَيْكُ أن امكث مكانك ، فرفع أبوبكر - رضى فرأى رسول الله عَلَيْكُ أن امكث مكانك ، فرفع أبوبكر - رضى الته عنه - يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله عَلَيْكُ من ذلك ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصَّف ، وتقدّم رسول الله عَلَيْكُ فصلًى ، فلما انصرف قال : يا أبا بكر ما منعك ان تثبُت إذ أمرتُكَ ؟ فقال أبوبكر : ما كان لابن أبى قحافة أن يُصلَّى بين يدى رسول الله عَلِيْكُ ، فقال رسول الله عَلَيْكُ ما ئل أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من رَابَهُ شيء في صلاته فليسبّح ، فإنه إذا سبَّع النَّفِّ إليه ، وإنما التصفيق للنساء ؛ إنهى ! ولاتعليق !!

(١٨٧) مكرر : بالأصل : يا ، والتصويب من مجمع الزوائد .

(۱۸۸) «مجمع الزوائد» (۱۸۷/۰) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، إلاّ أن ابن أبي مليكة لم يُدرك الصّدِيق» .

• قلت هو فى «المسند» (١٠/١) أخرجه الإمام من طريق موسى بن داود ثنا نافع عنى ابن عمر عن ابن أبى مليكة قال : ... فذكره كما هنا إلا أنه زاد فى آخر رواية «المسند» : «وأناراض به وأنا راض به وأنا راض» . ثلاث مرات وأظن لفظه «به» سقطت من الجملة الثالثة فى الطبع أو غيره والله تعالى أعلم .

[١٤٦] :تطهير الجنان/صحابة]

وجاء بسند رجاله رجال الصحيح ، إلا واحداً فَوُثِّق ، أنه عَلَيْكُم قال لعثان : « إن الله – عز وَجَلَّ – مُقَمِّصُكُ قميصًا ، فإن [أزادَك] المنافقون على خلعه ، فلا تخلعه ولا [كرامَة]، قالها مرتين أو ثلاثًا(١٨٩).

(١٨٩) الحديث أخرجه الترمذى (٣٧٠٥) من طريق حجين بن المثنى حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن يزيد عن عبدالملك بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة أن النبى عَلَيْكُ قال : «يا عنمان إنه لعلَّ الله أَن يُقَمِّصُكَ قميصًا ، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلَعهُ لهم .

قال : وفي الحديث قصة طويلة » قال المباركِفورى : لم أقف على من أخرج هذا الحديث القصة ...

قال أبو عيسى - رحمه الله - «هذا حديث حسن غريب» وراجع معجم الطبراني الكبير ١٤٢.

• قلت: لعل هذا الحديث يُفسَر الحديث الآخر، وأخرجه الترمذى في «المناقب أيضا – من طريق إسماعيل بن أبي حالد عن قيس بن أبي حازم حدثنى أبو سهلة قال: قال عثمان يوم الدار: إن رسول الله عليه قلد عهد إلى عهدًا فأنا صابر عليه ، ولهذا لم يعزل نفسه – رضى الله عنه – لما حصروه!! ولعلّه عليه قد عهد إليه – رضى الله عنه – عهدًا آخر في شيء آخر!! الله أعلم!

وأخرج ابن ماجه في «المقدمة» (١١٢) من طريق أبي معاوية ثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقى ، عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه . وياعنهان ! إن ولاك الله هذا الأمر يومًا ، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تُخَلَّعهُ » يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان : فقلت لعائشة : ما منعك أن تُعليمي الناس بهذا ؟ قالت : أُنسيتُه » .

• قلت : إسناده فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي

قال الحافظ - في «التقريب» (١٠٨/٢): «ضعيف»! وبقية رجاله ثقات. ونقله ابن كثير في «البداية..» (١٩٨/٧) عن «المسند» فقال: وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن أبي قيس حدثني النعمان بن بشير ... فذكره بنحو ما عند الترمذي ، إلا أنه قال في أوله: «كتب معى عثمان إلى عائشة كتابًا فدفعت إليها كتابه فحدثنني أنها سمعت رسول الله عليه يقول لعثمان ... فذكره بنحوه .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٤٧]

وجاء بسند فيه انقطاع ، وفيه رجل ضَعَّفَهُ المهاجرون<sup>(٠)</sup> ووثقه غيرُ واحدٍ أنَّ عمر قال لستة [الذين] جعل الأمر شورى بينهم ، بايعوا لمن بايع له عبدالرحمنُ ابن عوف ، فمن أبى فاضربوا عنقه .(١٩٠٠) .

وبسند فيه ضعف جدا ، أنه قيل لابن عوف : كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًّا ؟ فاعتذر بأنه بدأ بعليًّ فقال له : أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة أبى بكر . فقال فيما استطعت . [ثم عرضتها] على عثمان فتقبلها(١٩١) و لم يشترط فيما استطاع » .

وبسند رجاله ثقات إلا واحداً ، فحسن الحديث : « أنَّ عليًّا – كرم الله وجهه – مرض خارج المدينة ، فأشير عليه بدخولها لِقلَّا يموت خارجها ؛ فيعسر = والحديث ذكره الهيثمى في «المجمع» (١٨٧/٥) وقال : رواه ابن ماجه باختصار رواه أخمد وفيه فرج بن فضالة وقد وثق وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح» . ورواه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» (٣١/٩) وفيه زيادة مهمة ، راجعه غير مأمور . وراجع أيضًا مستدرك الحاكم (٣٠/٩) .

(۰) لم أذرٍ ما هذا ؟! ولم أستطع استظهار شيء من هذه اللفظة العجيبة فلتُحَرَّر .! -المُحَفَّق - .

(۱۹۰) «مجمع الزوائد» (۱۸۷/۵) وقال : قلت : في «الصحيح» طرف منه أوله - رواه الطبراني في «الأوسط» ، وزيد لم يدرك عمر وولده عبدالله وثقه معن بن عيسي وغيره وضعّفه الجمهور» . ومسألة اختيار أمير المؤمنين عمر للستة الذين جعل الأمر شورى بينهم ومنهم عبدالرحمن بن عوف ثابتة في البخارى (۱۹۷ - ۲۲ – فتح) راجعها إن أحببت .

(۱۹۱) فى آخر الحديث الذى أخرجه البخارى (۱۹۷ - فتح) وغيره - فى شأن أنحذ البيعة لعثمان بن عفان - رضى الله عنه - : « ... ، فقال عبدالرحمن : أيكما تبراً من هذا الأمر فنجعله إليه ، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم فى نفسه ؟ فأسكت الشيخان . فقال عبدالرحمن : أفتجعلونه إلى والله على أن لا آلو عن أفضلكم ؟ قالا : نعم فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله على والقدم فى الإسلام ما قد علمت ، فاشد عليك لئن أمرتك لتعدلن ، ولئن أمرت عثمان لتسمعن و لتطيعَن . ثم خَلاَ بالآخر فقال مثل ذلك . فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان ، فبايعه ، فبايع له على ، وونج أهل الله و فيايعوه » .

والحديث ذكره – بلفظ المصنف – الهيثمى – فى «المجمع» (١٨٨/٥) وقال : رواه عبدالله بن أحمد وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدًّا» . [١٤٨ :تطهير الجنان/صحابة] نقله إليها ، فقال : « عهد إلى النبى عَلَيْكُ أن لا أموت حتى [أؤمّر] ، ثم تخضب هذه يعنى [لحيته] من هذه يعنى هامته ، وكان كذلك ، فقتله اللَّعين عبدالرحمن ابن ملجم الخارجي . (١٩٢)

وبسند رجاله ثقات إلا واحداً ، فمختلف فيه ، أنه عَلَيْكُم قال : « يا على إن وليت أمراً من بعدى فاخرج إلى نجران من جزيرة العرب »(١٩٣).

وبسند فيه كذاب ، أنه عَيِّلِكُمْ قال : ( نُعِيَتْ إلَى نفسى ، فقال ابن مسعود : استخلف . قال : من ؟ قال : أبا بكر . فسكت ، ثم كذلك في عمر ، ثم كذلك في على ، لكنه حلف هنا ؛ لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين المعمن المعلم المعمن ال

(۱۹۲) أخرج أبويعلى فى «المسند» (۳۷۷/۱ – ۳۷۸) من طريق رشدين بن سعد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال : قال علمى : قال لى رسول الله عَلَيْكَ : «من أشقى الأولين» ؟ قلت : عاقر الناقة ، قال : « صدقت ، فمن أشقى الآخرين» ؟ قلت : لا عِلْم لى يارسول الله . قال : «الذى يضربُك على هذه» وأشار بيده إلى يافوخه . وكان يقول : «وددت أنه قد انبعث أشقاكم ، فخضَّب هذه ، من هذه ، يُعنى لِحْيَنه من دم رأسه» .

وإسناده ضعيف ، شيخ أبى يعلى وشيخ شيخه ضعيفان ! وعثمان بن صهيب ذكره ابن أبى حاتم و لم يذكر فيه شيئًا .

والحديث ذكره الهيثمى فى «المجمع» (١٣٩/٩) وقال: رواه الطبرانى وأبويعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق» !! ● قلت: فما بالُ سُويد ؟!

وذكره شيخ الإسلام في «المطالب العالية» (٤٥١١) وعزاه لأبي يعلى .

(۱۹۳) «مجمع الزوائد» (۸۸/۰) وقال: رواه أحمد وفيه قيس غير منسوب والظاهر أنه ابن الربيع وهو ضعيف ...

(١٩٤) الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٢/١٠) من طريق عبدالرزاق عن أبيه عن ميناء عن عبدالرزاق عن أبيه عن ميناء عن عبدالله بن مسعود قال: كنت مع النبي عَلِيَّهُ ليلة وفد الجن فتنفس فقلت مالك يارسول الله ؟ قال: نُعِيَت إلَّى نفسي ... فذكره – بزيادات عما عند المصنف – راجعها إن أحببت .

[تطهير الجناد/صحابة: ١٤٩]

الثامن: جاء أن شداد بن أوس ، دخل على معاوية وعمرو معه على فراشه ، فجلس بينهما ، قال : أتدرون ما أجلسنى بينكما ؟ إنى سمعت النبى عَيَّالِمُ يقول : وإذا رأيتموهما جميعاً ففرقوا بينهما فما اجتمعا إلاً على غدر فأحببت أن أقرق بينكما هرامه ؟ أما الأول : فالحديث بينكما هرامه ؟ أما الأول : فالحديث لم يثبت ؛ لأن في سنده من قال الحافظ الهيثمي ، فيه من لا أعرفه ، وأما ثانياً فكل من معاوية وعمرو كان داهية من دهاة العرب ، فبفرض صحة الحديث ، لأحبّ النبي عَلَيْكُ أن لا يجتمعا ، فإن اجتاعهما ربما جرى إلى أمر دنيوكي فيه ضرر للخير ، كا أشار إليه بالغدر ، وهذا لايقتضى ذمًا لمعاوية فيما وقع منه من الاجتهاد ، في قتاله لعلي – كرم الله وجهه – ، ويدل لذلك أنه عَيَّالُمُ صحَّ عنه ثناء ومدح لكل من الرجلين ، فوجب تأويل هذا الحديث إن صحّ بنحو ما ذكرته ولم يصحّ والحمد لله .

<sup>●</sup> والحديث أخرجه عبدالرزاق (٢٠٦٤٦) ومن طريقه أحمد (٤٢٩٤) مختصرا قال ف «المجمع» (٢٥/٩) بعد أن نسبه لأحمد فقط: وفيه ميناء بن أبى ميناء، وثقه ابن حبان وضَعَّفه الجمهور وبقيةً رجاله ثقات».

وقال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» (١٦٦/٤) بعد أن ذكره من طريق أبى نعيم من طريق الله نعيم من طريق المصنف : «وهو حديث غريب جدًّا وأخرى به أن لا يكون محفوظًا! وبتقدير صبحته . فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى» .. وأورده ابن الجوزى فى «الموضوعات»!! وقال فى «المجمع» (١٨٨/٥) بعد أن نسبه للطبراني وحده : وفيه ميناء وهو كذاب»!! (حمدى السلفي) .

<sup>(</sup>۱۹۰) «مجمع الزوائد» (۲۰۱/۷) وقال الهيثمى : «رواه الطبرانی وفيه عبدالرحمٰن بن يعلی بن شدَّاد و لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات» !

<sup>[</sup>١٥٠] :تطهير الجنان/صحابة]

نسأل الله تعالى حُسْنَها ، في ذكر أمور وفوائد متعددة، لأكثرها تعلق بما نحن بصدده ، والحامل على ذكرها عدم وجودها مجموعة كما هي هنا في الكتب المشهورة وغيرها ، وإنما هي ملتقطة كأكثر ما قدمته من كتب غير مشهورة<sup>(ه)</sup> ، لكنها جليلة جداً ؛ لكمال مؤلفيها ، وكونهم من حفاظ السنة الذين يُرجَعُ إليهم في تصحيح الحديث، وتحسينه، وتضعيفه، وبيان علله، وما يتبع ذلك مما لايعرفه إلا المُحدِّثون ، والأئمة الفقهاء والمجتهدون ، وما وجدته فيها قد سبق فليس من المكرر المحض ، بل ذكره ثانياً لغرض غير ما سبق ، يعرفه المتأمل من السياق تارة ، ومن المعنى الخارجي أخرى ، ولا ينكر شيئا قبل تأمُّله ، على أن التكرار في مثل هذه الكتب غير معيب ، وإنما يُقال في مثل الكتب : المقصودة منها الاختصار ، فمن تلك الأمور ، وأن ذكر هذه المباحث السابقة واللاحقة لا ينافي ما أطبق عليه أئمة الأصول وغيرهم ، أن يُمْسَكَ عما شَجَر بين الصحابة – رضى الله عنهم – لما مرّ في معناه مبسوطًا مستوفّى ، فراجعه فإنه مهم ، وبهذا يجاب عن قول الحافظ النور الهيثمي ، لولا أن الإمام أحمد بن حنبل ، وبقية أصحاب المسانيد ، التي حكم عليها في كتابه مجمع الزوائد ، ذكروا ما كان بين أصحاب رسول الله عَلَيْكُ وأخرجوه في كتبهم ، مع كونهم حفاظ الإسلام ، ما ذكرتُها ، وقد علمت مما قدمته في معنى الإمساك عن ذلك ؛ فإن عدم الإمساك إما أن يكون واجبًا ، لاسيّما مع ولوع(٥٠٠) العوامّ به ، ومع تآليف صدرت من بعض المدنين ؛ كابن قتيبة مع جلالته القاضية بأنه كان ينبغي له أن لا يذكر تلك الظواهر ، فإن أبي إلَّا ذكرها ، فليتبين جريانها على قواعد أهل السنة ، حتى لايتمسك مبتدع أو جاهل بها ؛ فإنهم ذكروا في تلك التآليف كل ما وقع من

[تطهير الجنان/صحابة: ٢١٥١

<sup>(</sup>ه) – هذا – بله غيره – قد سبَّب لى من التعب والجهد فى البحث ما الله به عليم أحتسبه عند مليك مقتدر ليوم تكون فيه العاقبة للمتقين والله حسبى وكفى .

<sup>(</sup>٠٠) بالأصل: بلوغ، وهو تصحيف.

صحة وغيره ، وأبقوها على ظواهرها فأخبر بمن عدا أكابر علماء السنة ، ممن ليس له قدم راسخ فى العلوم ؛ لاعتقاده تلك الظواهر المستلزمة لترتيبه آثارها عليها ، من نقص كثيرين من الصحابة ، وما يتبع ذلك مما يحل بكامل الإيمان ، ويوجب التمادى فى البغى والبهتان .

ومنها: أنه يتعيّن عليك ، حتى لايبقى فى قلبك حزازة على صحابيٍ قط ، أ تتأمَّل ما كان عليه الصحابة – رضى الله عنهم – من الصفاء والإنصاف والمبالغة فى تعظيم بعضهم لبعض ، وإن وقع بينهم ما وقع ، فهم كا قال الله تعالى : ﴿ وَنَرَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُر مُنَفَّ بِلِينَ ﴾ (١٩٦٠) ، ومما يدل لذلك ؛ ما صحّ أن سعد بن أبى وقاص وخالد بن الوليد – رضى الله عنهما – كان بينهما شيء ، فأراد إنسان أن يذكر خالداً عند سعد ، فقال له : « مَهْ ، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا (١٩٠٠) ومن هذا ماجاء بسند ، قال الحافظ : المذكور فيه من لم أعرفهم ، أن عثمان – رضى الله عنه – صلّى بالناس ثم تنحَّى ، فاضطجع ومعه الدِّرَة ، فأقبل علي ومعه عصاه حتى وقف على رأسه ، فأخبر به عثمان ، فجلس ، فقال له : اشتريت ضيعة آل فلان ولو قف رسول الله عَيْاتُ فى مائها (١٩٧١) فجرى بينهما كلام كثير ، فجاء العباس و دخل بينهما ، ورفع عثمان على على الدَّرة (١٩٩١) ، ورفع على على عثمان العصا ، فجعل العباس يسكتهما ، ويقول لعنمان : أمير المؤمنين . ويقول لعثمان : ابن عمك . فلم يزل حتى سكتا ، ويقول لعنمان : أمير المؤمنين . ويقول لعثمان : ابن عمك . فلم يزل حتى سكتا ،

<sup>(</sup>١٩٦) الآية رقم : (٤٧) من سورة الحِجُر .

<sup>(\*)</sup> وما استدل به المصنف – مما كان بين سعد بن أبى وقاص وخالد بن الوليد – رضى الله عنهما – ذكره الهيثمي فى المجمع (٢٢٦/٧) بنصه وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح» .

<sup>(</sup>۱۹۷) كلمة ، أو كلمات ناقصة من هذا الموضع – كما هو ظاهر – استكملتها من «مجمع الزوائد» (۲۲۰/۷) « . . ، أمّا إنى قد علمت أنه لايشتريها غيرك ، فقام عثمان . . ] والباقى بنحو ما هنا ، وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم» .

<sup>(</sup>١٩٨) «الدِّرة» جراب من الجلد مملوء حصى ، وقد تكون غير ذلك .

<sup>[</sup>١٥٢] : تطهير الجنان/صحابة]

فلما كان من الغد رآهما الناس وكل واحد آخذ بيد صاحبه ، وهما يتحدثان . فتأمَّل ما اشتملت عليه هذه القصة ؟(١٩٩) لتعلم نزاهة الصحابة - رضى الله عنهم - عن كل ما نسبه إليهم(٥) المبتدعون ، وتَقَوَّل به عليهم الوضَّاعون ، وانتقصهم بسببه المفترون .

ومنها: قضية قتل عثمان ، وهي عجيبة مبسوطة في كتب السيّر والتواريخ ، وفيها أشياء كثيرة لم تصحّ ، فلا تُغْتَر بها ، وحاصل ماجاء في ذلك باختصار ؛ أن عثمان زُوِّر عليه الأمر بقتل محمد بن أبي بكر وجماعة آخرين ، فاجتمعوا إليه لحصاره حتى قتلوه ، وأنه علم أنه مقتول لإخباره عَلِيْتُ له بذلك ، في روايات كثيرة ، و لم يعزل نفسه كما طلبوا(٥٠٠ منه ، ورضوا منه به ؛ لأنه عَلِيْتُ توعَّده عليه ، أنه إن فعله ، لا يرى الجنة بعدها أبدًا ، كما مرّ ويأتى .

وحاصل تلك القضية ؛ أنه جاء بسند رجاله رجال الصحيح ، إلّا واحدًا فَتَقَةً أَن عَيْان بلغه أَن وفد أهل مصر أقبلوا ، فتلقّاهم فى قرية له خارج المدينة ، ثم أقبلوا عليه وطلبوا منه أن يحضر المصحف ، فأحضره ، فلما انتهى القارى إلى قوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُم مِّ أَأَن زَلَ اللّهُ لَكُمْ مِّر ن رِزْقِ فَجَعَلْتُ مُ مِّن مُرِن وَرْقِ فَجَعَلْتُ مُ مِّ مُ مَر اللّه وَله عَزَّ وجَلَّ لَا لَهُ أَدْن لك به أَم على الله تفترى ؟ فبيَّن سبب نزول الآية وأنه اقتدى في الحمى الله أذن لك به أم على الله تفترى ؟ فبيَّن سبب نزول الآية وأنه اقتدى في الحمى لإبل الصدقة بفعل عمر ثم سألوه عن أشياء بعضها أجاب عنه ، وبعضها استغفر منها، ثم قال: ماتريدون قالوا: نريد أن لايأخذ من هذا المال إلا المقاتلة والشيوخ من الصحابة؟ فأجابهم لذلك، وشرط عليهم أن لاتشقُوا عصا، ولاتفارقوا

<sup>(</sup>١٩٩) أتساءَل : هل صحَّت القصّة لكى أعلم أو لا أعلم ؟! إن نزاهة الصّحابة – رضى الله عنهم ورضوا عنه – لا تحتاج إلى رواية ضعيفة لإثباتها !! اللَّهم غفرًا !!! («» بالأصل : إليه . خطأ ، والصواب ما أثبتنا .

<sup>.</sup> (٥٠) بالأصل : طلبوه ، وغيرناها لتناسب السياق .

<sup>(</sup>۲۰۰) الآية رقم (۹۹) من سورة يونس . على نبينا وعليه السلام . [تطهير الجنان/صحابة: ۱۹۳]

جماعة ، فرضوا وكتبوا بذلك كتاباً ، ثم أقبلوا إلى المدينة ، فخطب عثمان وأثني عليهم ، بأنه لم يرَ وَفداً خيراً منهم ، ثم أخبر أهل المدينة أنه لايُعطى من مال بيت المال إلّا من ذكر ، فغضب الناس ، وقالوا : هذا مكر بني أمية ، ثم رجع الوفد راضون ، فلما كانوا ببعض الطريق إذا ركب يتعرض لهم ويسبهم ، ثم يفارقهم ويعود إليهم ، وهكذا فأخذوه ، وقالوا : إن لك لشأناً ، فقال : أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ، ففتشوه ، فإذا مُعه كتاب على لسان عثمان ، عليه خاتمه إلى عامله بمصر ؛ أن يصلبهم ، أو يضرب أعناقهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فرجعوا ، وقالوا : قد نقض العهد ، وأحلّ الله دمه ، فقدموا المدينة ، فأتوا عليًّا ، فقالوا: ألم تَرَ إلى عدوُّ الله !! كتب فينا بكذا وكذا ، وإن الله تعالى قد أحل دمه ، قم معنا إليه . فقال : لا والله لا أقوم معكم إليه . قالوا فلم كتبت<sup>(ه)</sup> إلينا ، قال : والله ما كتبت<sup>(ه)</sup> لكم كتاباً قط ثم خرج علمّى فنزل قرية خارج المدينة فأتوا عثمانَ ، فقالوا : كتبت فينا بكذا وكذا ، وإن الله قد أحل دمك . فقال : إن مالكم على شيئان : أن تقيموا شاهدين أو أحلف لكم بالله ما كتبت ولا أرسلت ولا علمت ، وقد تعلمون أن الكتب قد تكتب على لسان الرجل ، وقد يُتْقَش الحاتَم على الحاتَم ، قالوا : فوالله لقد أحلُّ الله دمك ، بنقض العهد والميثاق . فحينئذ حصروه في داره التي قرب المسجد المسمى بباب جبريل ، وأشرف يوماً وسلم عليهم ، فلم يسمع أن أحدًا ردًّ عليه .(٢٠١)

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ، وفي مجمع الزوائد [كتب] وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۲۰۱) الخبر أورده - بطوله - شيخ الإسلام في «المطالب العالدة» (۲۸۳/۵ - ۲۸۳) وعزاه الإسخق» وقال: «قلت: رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض». وانتحله البوصيرى. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۱/۷) وقال: قلت: روى الترمذي بعضه - رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو ثقة .» وراجع «صحيح ابن حبان (۳۲/۹»، وما بعدها) فروايته أوفي، وكان يجب أن يُقدّم ولكني أنسيته، فسبحان ربيّ !!

١٥٤١ : تطهير الجنان/صحابة؛

وروى أبويعلى وغيره ، بإسناد رجاله ثقات إلا واحدًا ، فمُختلفٌ فيه ، أنه لما حوصر فى موضع فى الجنائز ، أشرف من الخوخة التى تلى () مقام جبريل فقال : أيُّها الناس أفيكم طلحة ؟ فسكتوا ثم أعاده ؟ فقام طلحة ، فقال : ما كنت أرى أنك تسمع ندائى آخر ثلاث ثم لا تجيبنى ، أنشدك بالله يا طلحة ، أتذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله عليه في موضع كذا ليس غيرى وغيرك ، قال : نعم فقال لك رسول الله عليه إلا ومعه أصحابه رفيق من أمته فى الجنة وإن عثمان هذا يعنيني (()) رفيقى فى الجنة قال : اللهم نعم ثم انصرف ((٢٠٢)).

وجاء عنه بسند رجاله رجال الصحيح ، إلا واحداً وهو ثقة ، أنه قال وهو يخطب : إنا والله قد صَحِبْنا رسولَ الله عَلَيْكِ في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ، ويشيع جنائزنا ، ويواسينا بالقليل والكثير ، وإن ناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط (٢٠٣).

- (o) بالأصل : على ، والتصويب من (مجمع الزوائد) .
- (٥٠) بالأصل: بعينه ، والتصويب من مجمع الزوائد .

(۲۰۲) «سنن الدارقطني» (۱۹٤/۶ ، وما بعدها ) باب وقف المساجد والسقایات» من غیر طریق بنحو ما هنا ، سنن الترمذی (۱۹٤/٥ وما بعدها «باب : في مناقب عثمان ابن عفان رضی الله عنه» من غیر طریق بنحو ما هنا ، وابن کثیر في «البدایة ..» (۱۹٤/۷ ، ۱۹٤/۷ و وال : « لم یخرجوه» أی أن أصحاب الکتب والدواوین لم یخرجوا هذا الحدیث ، وصدق ، فالذی أشرتُ إلیه آنفا ما هو إلا نُتف لاتنقع عُلَّة ولا تشفی عِلّة ، عکس ابن کثیر الذی ساق لفظه بمثل ما هنا حَرفًا نقلاً عن «المسند» من طریق عبیدالله بن عمر القواریری ، حدثنی القاسم بن الحکم بن أوس الأنصاری حدثنی أبو عبادة الزرق الأنصاری من أهل الحدیبیة - عن زید بن أسلم عن أبیه قال : شهدت عثمان یوم حصیر ... فذکره . واسناده ضعیف !! وذکره الهیشی فی «المجمع» (۲۳۰/۷ ، ۲۳۱) بمثله ، وقال : «قلت : روی النسائی طرفًا منه بإسناد منقطع - رواه عبدالله وفیه أبو عبادة الزرق وهو متروك ، ورواه أبویعلی فی «المجبی» واسقط أبا عبادة من السند» . و بحثت عنه فی «المجبی» فلم أظفر ورواه أبویعلی فی «المجبی» والله تعالی أعلم . راجع «مجمع الزوائد» (۲۳۱/۷) .

(۲۰۳) ابن كثير (۲۰۳/۷) وقائل هذه الكلمة هناك : «يا نعثل على أَيِّ دين أنت ؟» هو محمد بن أبي بكر!!! وفي «المطالب العالية» (۲۹۲/۶ ، ۲۹۳) «... ، فَهَلْ تدمَّى [تلوث] = [تطهير الجنان/صحابة: ٥٥٥]

وجاء عنه بسند رواته ثقات « أنه (°) قال لابن مسعود : هل أنت مُنتَه عما بلغنى عنك ؟ فاعتذر إليه بعض العذر ، فقال له : ويحك ! إنى قد سمعت وحفظت ، وليس كا سمعت أن رسول الله عَلَيْكُ قال [سيقتل أمير ويَنتَزَى مُنتَز] وإنى أنا المقتول وليس عمر وإنما قُتل عمر واحد وإنه يُجْتَمَعُ على (٢٠٤) وصح (°) عنه ؛ أنه لما أكثر الناس الاعتراض ، عليه في إشارة لبنى أمية ، أقاربه ، دعا جمعاً من الصحابة ليُصدِّقوه ، ثم أنشدهم بالله أن رسول الله عَلَيْكُ كان يؤثر دعا جمعاً من الصحابة ليُصدِّقوه ، ثم أنشدهم على قريش ، فسكتوا فقال : لو أن قريشاً على سائر الناس ، ويؤثر بنى هاشم على قريش ، فسكتوا فقال : لو أن بيدى مفاتيح الجنة أعطيتها بنى أمية ، حتى يدخلوا عن آخرهم ، وأنه قال : « إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلى في القيد فضعوها (٢٠٠٠) .

وجاء من طرق أحدها(٢٠٥ مكرر) ثقات ؛ أن المغيرة بن شعبة دخل عليه وهو محصور فخيَّره بين أن يخرج لقتالهم وقال له إن معك عددًا وقوة وإنك

= محمد بن أبى بكر من دمه بشيء ؟ قال: معاذ الله ، دخل عليه ، فقال له عثمان: لست بصاحبه وكلَّمه بكلام ، فخرج و لم يَّرزَ [لم يصب] من دمه شيء ، قلت : فمن قتله ؟ قال : رجل من أهل مصر يقال له «جبلة» فجعل يقول : أنا قاتل نعثل ... الحديث وعزاه لإسحق وفي الحاشية «إسناده حسن» . وفي «مجمع الزوائد» – وعزاه لأحمد وأبي يعلى في «الكبير» : «وزاد : فقال له أعين ابن امرأة الفرزدق : يا نعثل إنك قد بدلت ! فقال من هذا ... الحديث

وقال : ورجالهما رجال الصحيح غير عباد بن زاهر وهو ثقة» .

و«نعثل» تشبيه له برجل من مصر كان طويل اللحية ، كان أعداء عثمان يسمُونه
 به ، وقيل غير ذلك! .

(٥) يعني : عثمان بن عفان – رضي الله عنه .

(٥٠) بالأصل : رصخ ، والصواب ما أثبتنا .

(٢٠٤) «مجمع الزوائد» (٢٣١/٧) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

(٢٠٥) إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلتي في القيد ... إلخ

الهيثمي في «المجمع» (٢٣١/٧) وقال رواه عبدالله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح» ، وفي المخطوطة [فقيدوها] مكان فضعوها . والتصحيح من «زوائد المسند» بتحقيقنا (١٦) .

(٢٠٥ مكرر) يبدو أن هنا سقطا ، وهو لفظة [رجاله] والله أعلم .

[١٥٦ : تطهير الجنان/صحابة]

على الحق وهم على الباطل أو تخرق لك باباب سوى الباب الذى هم عليه فتلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فاعتذر عن المقاتلة بأنه لايكون أول من خَلَفَ رسولَ الله عَيْلِيَّةً في أمته بسفك الدماء، وعن الخروج إلى مكة بأنه سمع رسول الله عَلَيْتِ يقول: « يُلْحدُ رجل من قريش بمكة ، يكون عليه نصف عذاب العالم » فلن أكون أنا إياه وأما أن ألحق بالشام فإن فيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة النبي عَيِّلَةً .(٢٠٦)

وروى الطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح ، عن النعمان بن بشير قال : ( مات رجل منا يقال له خارجة بن زيد ، فسجيناه بثوب ، وقمت أصلى إذ سمعت صوتاً فانصرفت فإذا أنا بِه يتحرَّك فقال أَجْلَدُ القوم أُوسَطُهم عبدُ الله عمر ، أمير المؤمنين القوى فى أمره القوى فى أمر الله – عزَّ وَجَلَّ – ، عثمان أمير المؤمنين العفيف المتعفف الذى يعفو عن ذنوب كثيرة ، خلت ليلتان وبقيت أربع واختلف الناس ولا نظام لهم ، يا أيها الناس اقبلوا على إمامكم هذا ، واسمعوا وأطيعوا ؛ هذا رسول الله عَلَيْ وأزواجه وابن رواحة ثم قال : وما فعل زيد بن خارجة ، يعنى أباه ثم قال : أخذت بئر أريس ظلمًا ثم هدأ الصوت  $(^{(V)})$ 

[تطهير الجنان/صحابة: ١٥٧]

<sup>(</sup>٢٠٦) المغيرة بن شعبة ... وحكايته ... إلخ – الهيثمى فى «المجمع» (٢٠٦/ ٢٣٣) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عبدالملك بن مروان لم أجد له سماعًا من المغيرة ، والتصويب والإضافة منه ، والله تعالى أعلم وأحكم . وأما المرفوع منه «يُلْجِد رجلٌ من قريش ... الحديث ، فأخرجه أحمد فى «المسند» (١٣٦/٢) من طريق إسحق بن سعيد عن أبيه قال : أتى عبدالله بن عمر عبدالله بن الزبير فقال : يا ابن الزبير إيَّاكُ والإلحاد في حرم الله تبارك وتعالى فإنى سمعت رسول الله عَيْلُ يقول : « إنه سيُلُحد فيه رجل من قريش لو وُزِنَت ذنوبُه بذنوب الثقلين لرجحت ! قال فانظر لا تكونه» . [صحيح] .

ذكره الهيثمي في «المجمع» (٢٨٨/٣) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»
 وأما لفظ المصنف فقد ذكره الهيثمي رحمه الله (٢٨٧/٣) بمثله ، وقال : رواه البزار وفيه
 عمد بن كثير الصغاني وثقه صالح بن محمد وابن سعد وابن حبان وضعَفَهُ أحمد» .

<sup>(</sup>۲۰۷) حديث موت خارجة بن زيد ، وكلامه ، إلخ تقدم قريبا ، وأورده الهيثمى في «المجمع» (۲۳۳/۷) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» .

«وسألت طلحة أمُّه أن عثمان قد اشتد حصره ، فلم يجبها فأخرجت ثديبها وقالت : أسألك بما حملتك وأرضعتك إلَّا فعلت فأتى عليًّا فكلمه في ذلك ... »

قول الحافظ السابق في هذا من لم اعرفهم والظاهر أنه ضعيف لأن عليًّا - كرم الله وجهه – لم يكن بالمدينة حين حصر عثمان ولا شهد قتله .اهـ .(٢٠٨)

وقوله: إن عليًّا إلخ ، لا يوجب ضعف الحديث ، لأن الراوى لم يقل: إن طلحة أتاه وهو بالمدينة ، بل يحتمل أن أمَّه لما أكدت عليه بما فعلته ، ركب لعلى إلى مَحِلَّه ، فاستأذن ، ويحتمل أيضاً أن عليًّا – وإن كان مقيماً خارج المدينة – قد يدخلها بعض النهار ، ثم يرجع لمنزله خارجها .(٢٠٩)

<sup>(</sup>۲۰۸) أم طلحة ، وحديثها ، قال الهيثمى (۲۳۳/۷) رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم ،» وانظر بقية كلام الهيثمي عقب الحديث أمامك .

<sup>(</sup>٢٠٩) لم أفهم مراد المصنف – غفر الله لنا وله – من هذه العبارة ؟! إنها تلقى فى الروع أن عليًّا – رضى الله عنه – قد خذل عثمان وتباطأ عن نصرته حتى قتل ؟! وقد يكون هذا الاستظهار خطأً ! الله سبحانه وتعالى أعلم بما فى صدور العالمين .

<sup>(</sup>۲۰۹ مكرر – ۲۱۰) هذا كلَّه حديثٌ واحدٌ ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۳٤/۷ ، ۲۳۵) بطوله ، وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير وَثَّاب ... إلخ كلامه رحمه الله .

قلت: وَقُاب: ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٤٨/٢/٤) قال: وثاب مولى عثان بن عفان - رضى الله عنه - روى عن عثان بن عفان ، روى عنه الحسن البصرى ، سمعت أبى يقول ذلك، أ.هـ .

<sup>(</sup>٠) بالأصل : أقوم ، والتصويب من مجمع الزوائد .

<sup>[</sup>۱۵۸ : تطهير الجنان/صحابة]

وقال: « إن تقتلونى لا تقاتلون بعدى عدواً جميعاً أبداً » فلما أخبرهم الأشتر بذلك ، دخل عليه محمد بن أبى بكر – رضى الله عنهما – فى ثلاثة عشر رجلًا حتى انتهى إلى عثان فأخذ بلحيته وهزَّها حتى سُمِعَ وَقْعُ أضراسه ، ثم قال : ما أغنى عنك معاوية ؟ ما أغنى عنك ابن عامر ؟ ما أغنى عنك ما أغنت عَنْك كتبك ؟ ما أغنى عنك فلان وفلان . فقال : أرسل لحيتى يا ابن أخى فأشار محمد لرجل فقام بمشقص حتى وَجأهُ به فى رأسه ، ثم تعاونوا عليه حتى قتلوه (٢١٠) .

وجاء بسند قال الحافظ الهيثمي فيه من لم أعرفهم أنه – رضى الله عنه – استيقظ ، فقال : لَيَقْتُلنَى القوم ، رأيت رسول الله عَلَيْكُ وأبا بكر وعمر فقالوا : تفطر عندنا الليلة .(٢١١)

(٢١١) أفطر عندنا الليلة .... الحـديث .

أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (١٠٣/٣) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر – رضى الله عنهما – أن عثمان أصبح فحدث فقال : إنى رأيت النبَّى عَلِيلَةٍ فى المنام الليلة فقال : .... فذكره ، وصحّحه ، ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا . والله أعلم .

وأخرجه عبدالله بن أحمد فى «زوائد المسند» (١/ ) بتحقيقنا من طريق يونس بن أبي اليعفور عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان – رضى الله عنه – أعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل فشدّها ... ، فذكر الحديث وفيه : ... ، تفطر عندنا القابلة ، ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه» .

- وإسناده حسن ، وصحّحه أبوالأشبال رحمه الله!
- یونس بن أبی الیعفور ، واسمه : وقدان ، صدوق یخطیء کثیرا (تقریب ۳۸۲/۲)
   أبوه : اسمه وقدان ، وقیل : واقد ، وثقه ابن معین وابن المدینی وغیرهما ، وانظر «جمع الزوائد» (۲٤٣/۳) .
- مسلم أبوسعيد: هو مسلم بن سعيد − كما في «التاريخ الكبير» (٢٦٢/١/٤)
   وكما في «الكني» لأبي أحمد الحاكم فيما نقل الحافظ في «التعجيل» وهو ثقة .

وأخرجه الطبرى أبوجعفر فى «تاريخه» (٣٨٣/٤) فى أثناء قصة طويلة ساقها ابن جرير من طريق معتمر بن سليمان التيمى قال : حدثنا أبى قال حدثنا أبونضرة عن أبى سعيد مولى أبى أسيد الأنصارى قال : .... فذكره .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٥٩]

وفى رواية فى سندها مجهول؛ أنه يوم قتل وهو يوم الجمعة، نام ثم استيقظ، وذكر أنه رأى النبى عَلِيْكَ وهو يقول: قُمْ إنك شاهد معنا الجمعة (٢١٢). وفى أخرى سندها كذلك أنه رأى ذلك ليلاً، وأنه عَلِيْكَ قال له : يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائمًا (٢١٣).

ورواية رجالها ثقات ، أنه رآهم ليلاً قائلين له : اصبر فإنك تفطر عندنا [القابلة] فلما أصبح أعتق عشرين عبداً ، وتسرول و لم يلبس السراويل جاهلية ولا إسلاماً ، إلا يومئذ لأنه أبلغ في الستر من غيره (٢١٤) .

= والحديث أورده شيخ الإسلام فى «المطالب العالية» (٢٨٥/٤) وعزاه لإسلحق وقال: رجاله ثقات وقال الأعظمى: «وانتحله البوصيرى» و(٢٨٩/٤) وعزاه لأحمد بن منيع ، ونقل الأعظمى قول البوصيرى: رواه أحمد بن منيع موقوفًا بإسناد حسن» و(٢٩١/٤) وعزاه للحارث وقال البوصيرى: رواه الحارث عن الحسن بن قتيبة وهو ضعيف» و(٢٩١/٤) وعزاه لأبى يعلى ، وقال البوصيرى رواه أبويعلى والبزار والحاكم وقال صحيح الإسناد ... راجع «المطالب» (٢٣٥/٤ – ٢٩١) و «مجمع الزوائد» (٢٣٢/٧) و(٢٠٠٩) ونسبه لأبى يعلى فى «الكبير» وقال رجالهما ثقات».

(٢١٢) إنك شاهد معنا الجمعة ... الحديث .

ابن كثير فى «البداية ...» (٢٠٠/٧) – «مجمع الزوائد» (٢٣٥/٧) وقال الهيثمى : رواه أبويعلى فى «الكبير» وفيه أبو علقمة مولى عبدالرحمٰن بن عوف ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات» .

(۲۱۳) تقدم فی (۲۱۱) ونزید هنا أن الهیثمی – رحمه الله – أورده فی «مجمع الزوائد» (۲۳۰/۷) عن ابن عمر – رضی الله عنهما – وقال : رواه أبویعلی فی «الکبیر» والبزار (۱۸۰/۳) [فهارس] وفیه من لم أعرفه» .

(٢١٤) دَعَا بسَراويلَ فَشَدُّها ... إلخ .

تقدّم فی (۲۱۱) وَافِیًا – أو شبه الوافی – قال ابن کثیر – رحمه الله – فی «البدایة» (۲۰۱/) قلت : إنما لبس السراویل – رضی الله عنه – فی هذا الیوم ، لئلا تبدو عورته إذا قُتل ، فإنه كان شدید الحیاء ، كانت تستحیی منه ملائكة السَّماء كما نطق بذلك النبی میاله وضع بین یدیه المصحف یتلو فیه ، واستسلم لقضاء الله عزَّ وجَلَّ ، وكفَّ یده عن یہ

[١٦٠] :تطهير الجنان/صحابة]

كا في حديث [بسنده] في كتابي « در العمامة في فعل العذبة والطيلسان والعمامة » « دعا بمصحف فنشره ، فقتل وهو بين يديه » .

وفى رواية رجالها<sup>(٥)</sup> ثقات ، سمع بعضهم من بعض ؛ أنه لما رأى ذلك المنام ، فتح بابه ووضع المصحف بين يديه ، فدخل عليه محمد بن أبى بكر رضى الله عنهما – فأخذ بلحيته ، فقال : لقد أخذت منى مأخذاً ، أوقعدت منى مقعداً ، ما كان أبوك ليأخذه أو يقعده ، فتركه وخرج فدخل عليه رجل فقال له : الموت [الأسود] فخنقه ثم خنقه ، ثم خرج واعتذر بأنه لم يُر شيئا قط الين من حلقه ، ثم دخل آخر فقال له : بينى وبينك هذا الكتاب ، كتاب الله ، فخرج ثم دخل آخر فضربه بسيف ، فتلقاه فى يده فقطعها والمصحف بين يديه (٢١٥).

= القتال ، وأمر الناس وعَزَمَ عليهم أن لايقاتلوا دونه ، ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه ولكن كان أمر الله قدّرًا مقدورا، ا.هـ «مجمع الزوائد» (٢٣٥/٧) وقال : «رواه عبدالله وأبو يعلى في «الكبير» ورجالهما ثقات» .

(٢١٥) ابن كثير فى «البداية ...» (٢٠٢/٧) عن سيف بن عمر التميمى – رحمه الله – عن العيص بن القاسم عن رجل عن خنساء مولاة أسامة بن زيد وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان – رضى الله عنه – أنها كانت فى الدار ودخل محمد بن أبى بكر فأخذ بلحيته ... فذكره .

وذكره الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٢٣٤/٧ ، ٢٣٥) بنحو رواية سيف عند ابن كثير وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير وثاب وقد ذكر ابن أبي حاتم و لم يجرحه أحد ، قلت : سبق بيان حال وثاب قبل الآن ، وقد أخرج الطبراني في «الكبير» (٨٢/١ ) برقم ١١٦) القصة كاملة من طريق أبي كامل الجحدرى ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا ابن عون عن الحسن قال : أخبرني وثاب وكان مِمّن أدركه عتق عثمان - رضى الله عنه - ، فكان يقوم بين يدى عثمان . قال : بعثني عثمان فدعوت له الأشتر فقال ... فذكره .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٦١]

<sup>(</sup>٥) بالأصل: رجاله، والصواب ما أثبتنا.

وفى رواية ؛ أن الدم وقع على قوله ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْمَكَلِيمُ ﴾ (٢١٦) وفى رواية ، وهى فى المصحف كذلك ما [حُكت] بعد ، ولما قتل انكبت عليه زوجته ، فقالوا : قاتلها الله ما أعظم عجيزتها (٢١٧) . قال روايته : فقلت : إن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا . وصحّ أن قتله فى عشر والأضحى] (٢١٨) .

(٢١٦) قال الحافظ في والمطالب العالية» (٢٨٦/٤) : وقال في غير حديث أبي سعيد : فدخل عليه التجيبي فأشعره مشقصًا فانتضح الدم على هذه الآية : ﴿فَسَيَكُمُهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة : ١٣٧] قال فإنها في المصحف ما حُكت بعد» .

(٢١٧) قال الحافظ (٢٨٦/٤) : (في حديث أبي سعيد) فوضعته في حجرها وذلك قبل أن يقتل فلما أشعر – أو قتل – تفاجّت عليه فقال بعضهم : قاتلها الله ما أعظم عجيزتها ! قال أبو سعيد : فعلمت أن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا، وعزاه لإسلحق وقال : قلت : رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض ، وأخذه منه البصيرى !!

● (قوله) تفاجت عليه أى : وقعت عليه وَوَقَته بنفسها وأصله من «تفاجت الناقة»
 أى : فرجت مابين ساقيها لتبول أو لترضع وليدها راجع تاريخ ابن جرير (٤/٣١٥)
 و «الكامل» لابن الأثير وغيرهما .

(۲۱۸) أخرج الطبرانى فى «الكبير» بإسناده الصحيح عن أبى عثمان النهدى قال : «قتل عثمان بن عفان – رضى الله عنه – فى أوسط أيام التشريق، (۷۷/۱) وبإسناده الصحيح إلى الزبير بن بكار يقول : قتل عثمان بن عفان يوم الجمعة لثمانى عشرة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر وهو ابن اثنين وثمانين وكان يومئذ صائمًا» .

وبإسناده إلى يحيى بن بكر قال: كانت الشورى ... ، ثم قُتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت مِنْ ذى الحجة تمام سنة خمس وثلاثين ..... قال ابن كثير فى البداية عشرة خلت مِنْ ذى الحجة تمام سنة خمس وثلاثين ..... قال ابن كثير فى البداية عن مشايخه : ثم كان قتله – رضى الله عنه مصعب بن الزبير وآخرون . وقال آخرون : ضحوة نهارها ، وهذا أشبه ، وكان ذلك لثمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجّة على المشهور ، وقيل فى أيام التشريق ، رواه ابن جرير ، وساق بسنده [ابن جرير] إلى الزهرى قال : قتل عثمان فزعم بعض الناس أنه قتل فى أيام التشريق وقال بعضهم ... إلخ راجعه غير مأمور .

[١٦٢] :تطهير الجنان/صحابة]

وفي رواية بسند منقطع قتل لنمانٍ مضت من ذي الحجة سنة [خمس] وثلاثين، ومدة خلافته ثنتي عشرة سنة إلا [إثني] عشر يوما . وفي أخرى أنه دُفِن ولم يُغَسّل (٢١٩)، وصحّ على انقطاع فيه ؛ أن الزبير – رضى الله عنه – صلى عليه ودفنه ، وكان أوصى إليه بذلك (٢٢٠) . وصحَّ أنه علما خور فتنة فمر به رجل مقنع ، أي متطيلس فقال : هذا وأصحابه يومنذ على الحق ، فأحذ رجل بمنكبي عثمان ، وأقبل بوجهه على النبي عمله فقال : هذا يا رسول الله ، فقال : هذا . (٢٢١) وصح ، أنه عمله قال : «ستلقون بعدى فتنة واختلافاً ، قيل : هدانا يا رسول الله . قال : « عليكم بالأمير وأصحابه » يشير إلى عثمان فلدننا يا رسول الله . قال : « عليكم بالأمير وأصحابه » يشير إلى عثمان وأصحابه . وصحَّ « عن عبدالله بن سلام الصحابي المشهور أعلم علماء بني إسرائيل ، ومثل ذلك لايقال إلا [بتوقيف] أنه أخبرهم لما حُصر عثمان – أن المدينة لم تزل محتفة بالملائكة من الهجرة إلى اليوم ، فإن هم قتلوه ، ذهبت الملائكة ،

(۱۱۹) قال ابن كثير - رحمه الله - (۲۰۹/۷) ... ، ثم كان دفنه ما بين المغرب والعشاء خفية من الحوارج وقيل : بل استؤذن فى ذلك بعض رؤسائهم فخرجوا فى نفر قليل من الصحابة فيهم حكيم بن حزام وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وطلحة والزبير وعلى ابن أبى طالب وجماعة من أصحابه ونسائه منهن امرأتاه نائلة وأم البنين بنت عبدالله بن حصين وصبيان وهذا مجموع كلام الواقدى ، وسيف بن التميمي - وجماعة من خدمه حملوه على باب بعد ما غسلوه وكفنوه ، وزعم بعضهم : أنه لم يُعَسَّل ولم يُكفِّن ، والصَّحيح الأول . قال الإمام الهيثمي فى «المجمع» ساكتًا عليه (٢٣٧/٧) عن عبدالله بن فروخ قال : شهدت عثمان دفن فى ثيابه بدمائه و لم يغسل، وقال : رواه عبدالله !!!

(۲۲۰) «مجمع الزوائد» (۲۷٦/۷) ، وعن قتادة : صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه . وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك القصة» .

(۲۲۱) الحديث أخرجه أحمد (۲۳۵/ ، ۲۳۲) والترمذى (۳۷۰۵) وإسناده صحيح وأخرجه من حديث كعب بن عجرة أحمد (۲۲۲/٤ ، ۲٤۳/ ) وابن ماجه (۱۱۱) ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا ، قاله فى «الزوائد» قال أبوحاتم محمد بن سيرين لم يسمع كعب بن عجرة . وباقى رجاله ثقات ، وفى الباب عن ابن عمر عند الترمذى (۳۷۰۸) وعن عبدالله بن حوالة أخرجه أحمد (۱۰۹/٤) وابن حبان فى «صحيحه» (۳۱/۱۰) وأبو هريرة عند الحاكم (۱۰۳/۳) بأسانيد صحاح . راجعها إن شئت وغيرهم والله أعلم .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٦٣]

فلا تعود أبداً ، وإن السيف لم يزل [مغمودًا] عنهم فإن هم قتلوه ، سُلَّ فلا يُغْمَد عنهم أبداً ، وإنه ما قتل نبى إلا قتل به سبعون ألفاً ، وما قتل خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفًا .(٢٢٣)

وفى رواية رجالها ثقات: ما قتلت أمة خليفةً فأصلح الله ذات بينهم ، حتى يهريقوا دم أربعين ألفاً . ثم لما ولى على جلس عبدالله على طريقه ، فقال له : العراق . قال : عليك بمنبر رسول الله على طريقه ، ولا أدرى هل يُنجيك الله ، فوالله لكن تركته لا تراه أبداً . فقال من حوله : دعنا فلنقتله . فقال : إن عبدالله بن سلام منا رجل صالح «٢٢٢ مكرر) هذا ما يتعلق بقتل عثان وضى الله عنه وأرضاه - وبما تقرر فيه تعلم أنه الخليفة الحق ، وأنه مات على الحق ، وأن قاتليه بعضهم فسقة ملحدون ، وبعضهم بغاة ، لهم تأويل باطل ، وأنه مات مظلومًا شهيداً ، وأن سبب ذلك وجود ذلك الكتاب ، وأنه - رضى الله عنه - برىء منه بكل وجه ، وإنما زوَّره عليه بعض جماعة من بنى أمية ، الملعونون على لسان رسول الله عليه فاحذر أن تخوض مع [الخائضين] ، بل متى الملعونون على لسان رسول الله عليه فاحذر أن تخوض مع [الخائضين] ، بل متى

<sup>(</sup>۲۲۲) أورده الحافظ في «المطالب العالية» (۲۸۷/٤) عن عبدالله بن سلام أنه قال لهم : إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله المطلقة إلى اليوم والله لمن قتلتموه لتذهبن ... ثم ذكر الباقى بنحو ما هنا وزاد «وذكر أنه قتل على دم يحيى بن زكريا سبعون ألفا»

وقال البوصيرى : «رواه إسخق بسندٍ صحيح» .

وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (١٥٠/٧) فى أثناء حديث طويل وقال رواه الطبرانى من طريقين ورجال هذه الطريق رجال الصحيح . وله طريق فى مناقب عثمان رضى الله عنه» .

<sup>(</sup>۲۲۲ مكرر) أورده الهيثمى في «مجمع الزوائد» (۲۶۹–۲۵۰) عن عبدالله بن سلام – رضى الله عنه – أنه قال : حين هاج الناس في أمر عثمان ... فذكر حديثا وفيه : فجلس لعلى على الطريق فقال : أين تريد ؟ فقال : أريد أرض العراق ، قال : عليك بمنبر رسول الله عَلِيلتُهُ لا تأت العراق وعليك بمنبر رسول الله عَلِيلتُهُ ، فوثب إليه ناسٌ من أصحاب على وهمّوا به ، فقال على ، دعوه فإنه منا أهل البيت» ... قال : رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه رجال الصحيح» .

<sup>[</sup>١٦٤] :تطهير الجنان/صحابة]

طرقك فى عثمان أدنى ربية ، فاستغفر الله ، وَتُبْ ، وانظر كتب الأئمة أهل السنة ؛ لتكون ممن سَلِمَ دينُه وتقواه ، و لم يغلب عليه تعصُّبه وهواه .

ومنها: ذكر خلاصة ماوقع بالجمل، ومناسبة ذكر ذلك، وأن عليًّا فيه على الحق، ومقاتليه بغاةً عليه، فكل ما يقال فيهم، يقال بمثله في معاوية. ويأتى في عائشة – رضى الله عنها – أحاديث مصرحة بأن عليًّا – كرم الله وجهه – على الحق دونها ودون من معها، لكنهم معذورون، فكذا يقال في معاوية ومن معه من الصحابة – رضى الله عنهم –.

واعلم أنه قد روى هنا أيضاً أمور لا أصل لها ، فلا تُصغ لِشيءٍ مما تراه فى كتب السير والتواريخ ، إلا إن رأيته فى كلام حافظ ، وقد بيَّن سنده ، ونقله ثقة عنه .

وخلاصة المهم من ذلك ، أنه جاء بسند فيه متروك أنه عَلَيْكُمْ قال : «كيف أنتم بأقوام يدخل [قادتهم] الجنة ويدخل أتباعهم النار » ؟ قالوا : يا رسول الله وإن عملوا مثل أعمالهم ، [قال] : وأتى يكون ذلك [يا رسول الله] ؟! ثم قال يدخل [قادتهم] الجنة بما سبق لهم ويدخل [الأتباع] النار بما أحدثوا(٢٢٣).

ومعنى ذلك - والله أعلم - أن [المتبعين] مجتهدون [فيثابوا] ، ولم يقل فيهم أحدثوا ، لأن ما وقع بالاجتهاد يثاب عليه المجتهد ، فليس من المذموم للحدث ، والتابعين غير مجتهدين ؛ لما أوجدوه من آرائهم مذموم بحدث مبتدع ، فأثموا عليه ولم ينفعهم اتباعهم لأولئك في هذا الذي أحدثوه بآرائهم الفاسدة ،

[تطهير الجناز/صحابة: ١٦٥]

<sup>(</sup>٢٢٣) يدخل قادتهم الجنة .... ويدخل ... الحديث

<sup>«</sup>مجمع الزوائد» (۲۳٦/۷) عن الحسن البصرى سمعت جندبًا يحدث عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الميثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الصلت بن دينار وهو مته ك» .

وبهذا يتضح ما مرّ فى حديث عمار ، أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، فهو محمول على بعض أتباع معاوية – رضى الله عنه – [غير] المجتهدين ، فإن دعاءهم عمار إلى ما هم عليه ، مما أحدثوا بآرائهم الفاسدة ، دعاء إلى ما يكون سبباً لدخول النار ، حيث لم يقع عفو منه تعالى ، إذ المقرر عند أهل السنة به مجتمع الآيات ، والأحاديث ، والإجماع ، أنَّ من مات مؤمناً فاسقاً ، يكون تحت مشيئة الله تعالى ، فإن شاء عفا عنه ، وأدخله الجنة مع الداخلين ، وإن شاء عذّبه بقدر ذنوبه أو بعضها ثم أدخله الجنة ، ومن مات مشركاً لا يغفر له ويكون خالداً فى النار .

وبسند فية من يروى المناكير ، أنه عَلَيْكُ قال : « يكون الأصحابي فتنة يغفرها الله لهم ، وسيأتى قوم بعدهم يكبُهم الله على مناخرهم فى النار (٢٧٤). ومعناه [بفرض] صحته ، وإلا فوجود من يروى المناكير فى سنده يُبطل الاحتجاج به إن هذا من باب قولهم « حسنات الأبرار سيئات المقربين » فالمراد بالمزلة خلاف الأكمل ، لا مافيه إثم ؛ لأن الصحابة – رضى الله عنهم – كلهم عدول مجتهدون ، على الصواب الذى لا يجوز الأحد أن يعتقد غيره ، لكنهم مع ذلك قد يقع من أحدهم ما لايليق [بمقامه] ، فيعذر له بالنسبة إليه ؛ كاستخلاف معاوية لولده يزيد ، فإن مزيد مجبة الولد زيَّن له رؤية كاله ، وأعمى عنه رؤية عيوبه ، التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار ، فهذا بحسب كال معاوية زلة يغفرها الله له ، ولا يجوز التأسي به فيها ، فمن تأسَّى به فيها كُبَّ على منخريه في النار ،

<sup>(</sup>٢٢٤) يكون لأصحابي فتنة يغفرها الله ... الحديث .

<sup>«</sup>مجمع الزوائد» (۲۳۲/۷ ، ۲۳۷) وقال الهيثمي - رحمه الله - رواه الطبراني في الأوسط» وفيه : إبراهيم بن أبي الفياض، قال ابن يونس يروى عن أشهب مناكبر ، قلت : وهذا مما رواه عن أشهب.

وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (٤٧/٤) وزاد : «لسابقهم معي» وعزاه لأحمد بن منيع ، وقال البوصيرى : رواه ابن منيع بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة» ، ووقع في «المجمع» و«المطالب» تكون لأصحابي «زلَّة» .... الحديث

<sup>[</sup>١٦٦ : تطهير الجنان/صحابة]

لأنه غير معذور لعدم فقهه واجتهاده ، ولأجل ذلك قال أئمتنا : لايجوز لاحد أن يتبع زلات العلماء ، أى أن بعض العلماء قد يؤدى اجتهاده إلى أمر بعيد جدًّا من الأدلة والقواعد ؛ فيعد ذلك كالزلة ، ويمنع غيره من تقليده فيها ، كما نقل عن بعض السلف أنه لا يحرم لناوى الصوم تعاطى مفطراً فى الفرض إلا بعد طلوع الشمس ، وفى النفل إلا بعد الزوال وقِسْ على ذلك .

وبسند موقوف على حذيفة ، رجاله رجال الصحيح ، ومرفوع لكن فيه ضعيف جداً ، أنه عَلِيْكُ قال : « ليدخلن أميرُ [فتنة]<sup>(۱)</sup> الجنة وليدخلن من تبِعهُ النار »<sup>(۲۲۵)</sup> . والحجة في الموقوف بصحة سنده ، وكون مثله لا يقال من قِبَل الرأى ، وحذيفة صاحب سرٌ رسول الله عَلِيْكُ فيما يتعلق بالفتن .

وقوله: ذلك لا يكون إلّا عن الصَّادق عَلَيْكُ ومعناه: أن الأمير مجتهد، وتابعيه غير مجتهدين، وقد أحدثوا بآرائهم الفاسدة ما كان سببًا لنقصهم وعذابهم.

وبسند فيه من قال الذهبي : « إن هذا الحديث من منكراته » . ومن قال فيه أبونعيم : « إنه لم يكن بالكوفة من هو أكذب منه » . لكن وثقه الإمام الحافظ الجليل أبو حاتم ، أنه قيل لأبي بكر !! – رضى الله عنه – ما منعك أن لا تكون قالت يوم الجمل ؟(٢٢٦) قال : سمعت رسول الله عَلَيْظَةً يقول : « يخرج قوم هذا

<sup>(</sup>٠) بالأصل : فئة ، والتصويب من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٢٢٥) المجمع (٢٣٧/٧) عن حذيفة مرفوعا وموقوفا ورجال الموقوفرجال الصحيح وفى المرفوع عمر بن حبيب وهو ضعيف جدا .

<sup>(</sup>۲۲٦) ما أدرى – وربّ السموات – كيف وضع المصنف – غفر الله لنا وله – مثل هذا الأثر فى كتابه دما منعك – لأبى بكر – رضى الله عنه – أن لا تكون قالت يوم الجمل … ؟!! وأين كان أبوبكر – رضى الله عنه – يوم الجمل ؟! إنه كان عند الرفيق الأعلى قبل وقعة الجمل بخمس وعشرين سنة !!

ثم إنى وقعت على الأثر فى ومجمع الزوائد، (٢٣٧/٧) وهو هناك عن وأبى بكرة، بمثناة مربوطة وليس عن وأبى بكر، كما هو مثبت هنا!! وقد قبل له : وما منعك أن تكون (قلت) وليس (قاتلت) كما هو مثبت هنا!! وبقيته هناك: «قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : = وليس (قاتلت) كما هو مثبت هنا!! وبقيته هناك: «قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : = (تظهير الجنان/صحابة: ١٦٧)

ولا يفلحون ، قائدهم امرأة ، وقائدهم فى الجنة » وشاهده الخبر الصحيح « يهلك قوم وَلَّوْ أمرهم امرأة » ( $^{(YYY)}$ ) ولهذا على [وزن] ما قدمته ، لأن عائشة – رضى الله عنها – مجتهدة ، فهى من أهل الجنة ، وأتباعها فيهم من هو مجتهد ، وهم كل من كان معها من الصحابة ، فهم مثلها فى الجنة ، ومن ليسوا كذلك فهم بما يحدثونه فى النار .

وبسند رجاله ثقات ، أنه عَلَيْكُ قال : « يا على إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر » قال : أنا يا رسول الله !! قال : « نعم » قال : أنا يا رسول الله !! قال : « لا ولكن إذا كان [ذلك] فاردُدُها إلى مأمنها «٢٢٨) فتأمَّل هذا الحديث فإن فيه قطبًا لكل ربية وشُبهة ، لأنه صريح في أن الله أطلعه عَلَيْكُ على ما يقع بين على وعائشة ، وفي أن عليًا على الحق ، وعائشة مؤولة ، فبتأويلها كانت مثابة ،

يخرج قوم هلكى لايفلحون قائدهم امرأة قائدهم فى الجنة» - قلت : فى الحيح : هلك قوم ولوا أمرهم أمرأة - رواه البزار وفيه عمر بن الهجنغ ذكر الذهبى فى ترجمته هذا الحديث من منكراته ، وعبدالجبار بن العباس قال أبو نعيم : لم يكن بالكوفة أكذب منه» ! ووثقه أبو حاتم !!

(٢٢٧) لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة ... الحديث

اخرجه البخارى (١٢٦/٨) والنسائى (٥٣٨٨) والترمذى (٢٢٦٢) إسنادهم - كلهم - عن الحسن عن أبى بكرة قال : لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله عَلَيْتُهُ أيام الجمل بعد ماكدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم . قال : لما بلغ رسول الله عَلَيْتُهُ أَنَّ أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم وَلُّوا أمرهم امرأة» - لفظ البخارى رحمه الله .

وأخرجه أحمد (٤٣/٥ ، ٤٧ ، ٥١ ، ٣٨) من طرق عن أبى بكرة بلفظ «أسندوا» وفى رواية «تملكهم» ابن حبان (٢٥/٧ برقم ٤٤٩٩) وذكره الإمام الهيثمى فى «المجمع» (٣٣٧/٧) وقال : وفيه عمر بن اللجنع وقد تقدم القول فيه فى الذى قبله والله تعالى أعلم .

(٢٢٨) يا على إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرٌ ... الحديث

«مجمع الزوائد» (۲۳۷/۷) عن أبى رافع أن رسول الله عليه قال لعلى بن أبى طالب ... فذكره كما هنا قال الهيثمي – رحمه الله – : رواه أحمد والبزار والطبرانى ورجاله ثقات . [۱۲۸ :تطهير الجنان/صحابة]

ووصًاه عَيِّكَ بها وإنما لم ينهها عَيْكَ ولا بيَّن لها ؛ لأنه علم أن هذا الأمر لابد من وقوعه ، فلم يبق إلا التنبيه على عذر من سيقع منه ، وكذا يقال في جميع ما وقع بين الصَّحابَة ، هو عَيْكَ أعلم به و لم يَنْهَ عنه ، وإنما أشار إلى عذر فَاعِليه من أصحابه ، وستأتى أحاديث أخر تدل لذلك .

وبسند رجاله رجال الصحيح « أن عائشة لما نزلت على [الحوأب] بضم أوله المهمل وفتحه ، سمعت نباح الكلاب ، فقالت: ما أطننى إلا راجعة ، سمعت رسول الله عليه يقول لنا : « أيتكن تنبح عليها كلاب [الحوأب] » فقال لها الزبير : ترجعين ؟ عسى الله أن يصلح بك الناس »(٢٢٩).

وبسند رجاله ثقات ، أنه عَلِيلَةً قال لنسائه : « أيتكن صاحبة الجمل [الأَدْبَب] (\*) – أى بـ (دال) فتحتية فموحدة ، الطويل أو الضامر – تخرج فتنبحها كلاب الحوأب ، تقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ، ثم تنجو بعد ما كادت تهلك »(٢٣٠) . وصح أنها مرت بماء لبنى عامر يقال له : الحوأب [فنبحتها]

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (٢٣٧/٧) وقال رواه أبويعلي والبزار ورجال أحمد ورجال الصحيح» .

(٢٣٠) أَيَّتكُن صاحبة الجَمَل الأَذْبَب ... الحديث

أورده الحافظ فى «المطالب العالية» (٢٩٧/٤) عن ابن عباس – رضى الله عنهما – رفعه قال ... فذكره

● «الأدبب» - أراد «الأذبّ» فأظهر الإدغام ، أى كثير شعر الوجه والحديث في «مجمع الزوائد» (۲۳۷/۷) بزيادة : ليت شعرى ، في أوله . [تطهير الجنان/صحابة: ١٦٩]

<sup>(</sup>٢٢٩) أيتكن تنبع عليها كلاب الحوأب ... الحديث

<sup>\*</sup> صحيح \* أخرجه أحمد (٢/٦٥) عن يحيى وهو ابن سعيد و(٩٧/٦) عن شعبة ، وأبوإسحق الحربى في «غريب الحديث» (١/٧٨٥) عن عبدة وابن حبان (١٨٣١ – موارد) عن وكيع وعلى بن مسهر وابن عدى في «الكامل» (ق/٢/٢٣) عن ابن فضيل والحاكم (٣/٠٢٠) عن يعلى بن عبيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت : ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله عليه قال لنا .... فذكرت الحديث ، فقال لها الزبير : ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس، وهذا لفظ شعبة ومثله لفظ يعلى بن عبيد .

الكلاب ، فقالت : ما هذا ؟ قالوا : ماء لبنى عامر . قالت : ردونى ، سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « تنبح لها كلاب [الحوأب] »

وبسند رجاله ثقات ، أن عليًا - رضى الله عنه - مرّ على النبى عَلَيْكُ وهو فى نفر من المهاجرين والأنصار ، فقال : ألا أخبركم بخياركم ؟ قالوا : بلى . قال : [فإن] خياركم الموفون [المطينون] ، إن الله يحب الحفى التقى [قال] فلما مرّ على قال الحق مع ذا ، [الحق مع ذا] (٢٣١) ، فإن قلت كيف يسمع على هذا ، ويقول ما مرّ عنه ، والله اعلم أصبنا أم أخطأنا ؟ قلت : ليس فى هذا الحديث أن عليًا سمع ذلك بفرض أنه سمعه ، فقوله أم أخطأنا ، من تواضعه الكامل ، أو مراده : أخطأنا فى قضية قريبة بالنسبة لنفس الأمر ، فإن المجتهد يثاب وإن أخطأ ، كا مر . ويقال فى حقه من حيث الإطلاق : إنه على الحق . وأما النظر لكل حكم على حدته ، فيجب أن يعتقد فيه أن اجتهاده يحتمل أنه وافق الحق عند الله تعالى ، فيثاب الثواب المتضاعف ، وإن لم يوافق فيثاب أصل الثواب بلا مضاعفة .

<sup>(</sup>ه) وهذا التفسير من المصنف أو الناسخ خطأ !! فقد صحف في اللفظة فجعل مكان الدال المهملة زاى معجمة ومكان الباء الموحده ياء مثناة من تحت !! وليس كذلك ؛ فالثابت – فيما وقفت عليه من الروايات – «الأدبب» بدال موحدة وموحدة كما أثبتها – يعتى كثير وبر الوجه راجع «مجمع الزوائد» (٢٣٧/٧) حيث أورد الهيثمي الحديث عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : قال رسول الله علياتية : «ليت شعرى ... فذكره وقال رواه البزار ورجاله ثقات» .

راجع «فتح البارى» (٤٥/١٣) و«العلل» لابن أبى حاتم (٢٦/٢) و«المطالب العالية» (٢٩٧٤ برقم ٤٤٦٤) حيث عزاه الحافظ «لأبى بكر» وقال البوصيرى : رواه ابن أبى شيبة ورواته ثقات» .

<sup>(</sup>۲۳۱) الحديث أورده شيخ الإسلام فى «المطالب العالية» (۲۰/٤) عن أبى سعيد قال : كنت عند النبى عَلِيْكُ فى نفر ... فذكره كما هنا حرفا بحرف وعزاه لأبى يعلى ، وسكت عليه البوصيرى وقال فى «مجمع الزوائد» (۲۳۷/۷ ، ۲۳۸) رواه أبويعلى ورجاله ثقات» .

<sup>[</sup>۱۷۰ : تطهير الجنان/صحابة]

وبسند فيه من قال البخارى: لا يصح حديثه ، أن عليًّا والزبير – رضى الله عنهما – لما يتوافقا بالجمل ، قال له: يا زبير انشدتك بالله أما سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لك: « إنك تقاتلني وأنت ظالم لى » قال: نعم . ولم أذكر إلا فى موضعى هذا ثم انصرف »(٢٣٧) فتبعه من قتله ، واثبات الظلم للزبير مع آخر

(٣٣٢) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (٢٤١/١١) من طريق معمر عن قتادة قال : لمًّا ولى الزبير يوم الجمل ، بلغ عليًا ، فقال : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولّى ! قال : وذلك أن رسول الله عَلَيْكُ لقيهما في سقيفة بني ساعدة ، فقال : أتحبُّه يا زبير ؟ فقال : وما يمنعني ؟ فقال النبيُّ عَلَيْكُ : فكيف أنت إذا قاتلته ، وأنت ظالم له ؟ قال : فيرون أنه إنما ولى لذلك.

وأخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» كما في «سير النبلاء» (٥٨/١) وفي إسناده مجهول، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٦٦/٣) وصحَّحه، ووافقه الذهبي بالرغم من أن في إسناده عبدالله بن محمد بن عبدالملك الرقاشي، وقال أبو حاتم: «في حديثه نظر»، وقبل ابن عدى عن البخارى أنه قال: «فيه نظر» وشيخه عبدالملك بن مسلم لين الحديث».

وأخرجه من طريق آخر ... حدثنى محمد بن سليمان العابد ، ثنا إسماعيل بن أبى حالد ، عن قيس بن أبى حازم ، قال : قال على للزبير «أما تذكر يوم كنت أنا وأنت فى سقيفة قوم من الأنصار ، فقال لك رسول الله عليه : أحَبُه ؟ ... الحديث وصححه ! وتعقبه الذهبى فقال : «العابد لأيعرف ، والحديث فيه نظر اهد . وانظر «المطالب العالية» (٤٦٨ و٤٤٦٩ و٤٤٧٠) الأول عزاه لابن إسحق ، والثانى لأحمد بن منيع ، والثالث لابن إسحق ، والرابع لأبى بكر بن أبى شيبة .

قال الأعظمى فى الأول: فيه أبوإسرائيل الملائى، وهو رافضى شتّام، كان يشتم عثمان، وله أغاليط ولايحتج بحديثه ...، وقد رواه أبويعلى، عن أبى جرو المازنى موصولًا، لكن فيه عبدالملك بن مسلم، قال البخارى: لم يصح حديثه، قلت وأبوجرو لم يرو عنه إلا عبدالملك، فمجهول.

وحديث ابن إسحق فيه عبدالسلام ، لانعلم روى عنه غير إسماعيل ، وقد ذكر ابن حبان فى أتباع التابعين من «الثقات» وقال : إنه البجلى ، يروى المراسيل ، قال ابن حجر : فكأنه لم يشهد عنده القصة (تهذيب ٣٢٥/٦) وحديث أحمد بن منيع (٤٤٦٩) فيه أبوإسرائيل الملائى ، عن الحكم ، منقطع . وحديث ابن إسحق (٤٤٧٠) فيه ما تقدم فى =

[تطهير الجنان/صحابة: ١٧١]

من أكابر المجتهدين ، وضح تأويله ما أباح له الحروج على علمٌ اتفاقًا ، مشكل ، إلا أن يجاب بأن المراد : وأنت ظالم . أمعنت النظر في الدليل المجوز له الحروج على علمٌ ، والمراد كان ظالماً أى مرتكباً خلاف الأكمل ، على حد قوله على على في الحديث الصحيح : « فيمن زاد في الوضوء على الثلاث أو نقص منها فقد أساء وظلم »(٢٣٣) أى ترك الأكمل .

وبسند فيه [رجل] الحافظ [قال] : [الهيثمى] لا أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح عن [محمد بن إبراهيم التيمي] سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : « علَّى

(٤٤٦٨) ، وحديث أبى بكر ، قال البوصيرى : رواه أبوبكر ، وإسحْق وأبويعلى ، وأحمد ابن منبع ، ولفظه عن الحكم ما مرّ . قلت : وفى إسناده مجهول غير مُسنَمًى ، وهو الذى روى القصة . أهـ (أعظمى) .

راجع «جُنة المرتاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب» لأبى إسحٰق الحويني الأثرى – حفظه الله (ص – ٥٢٧) فهناك تخريجات رائدة لم أقف عليها إلّا بعد انتهاء التخريج . والله الموفق .

(٢٣٣) فيمن زاد في الوضوء ...

\* الحديث صحيح \* أخرجه أبوداود (١٣٥) وإسناده صحيح ، لكن لفظة «أو نقص» شاذة ، أو منكرة ، وقد رواه النسائي (٨٨/١) في الطهارة – باب الاعتداء في الوضوء – وابن ماجه (٤٢٢) وابن خزيمة في «صحيحه» بدونها ، وكذلك البغوى في «شرح السنة» (١/٥٤٤) وقال شيخ الإسلام ابن حجر : «عدّة مسلم في جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب ، لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة ، والنقص عنها جائز من فعله عليه أن فكيف يعبر عنه بدأساء أو « ظلم» ؟! وقال ابن المواق : إن لم يكن اللفظ شكّا من الراوى فهو من الأوهام البيّنة التي لا خفاء فيها ؛ إذ الوضوء مرة ، ومرتين ، لاخلاف في جوازه ، والآثار بذلك صحيحة » ا.هـ راجع «شرح السنة» (٤٤٥/١) .

(٣٣٤) قد ظهر – ظهور الصبح لذى عينين – أن الوضوء مرةً ، ومرتين ، لاخلاف فى جوازه ، ولا فى ثبوته [البخارى ٢٥٨/١] وغيره وفى الحق فإنى لم أفهم وجه الربط ، أو المقارنة بين الحالتين !! فهل يماثل الظلم فى التعدى فى الوضوء بإراقة قليل من الماء ، الظلم فى إراقة الدماء ، وانتهاك الحرمات ، وما يستتبع ذلك ؟!!

المسألة تحتاج إلى تحرير وتوضيح أكثر ... والله المستعان !!

[۱۷۲] :تطهير الجنان/صحابة]

مع الحق أو الحق مع على حيث كان » فقيل له من مع ذلك معك ؟ قال : أم سلمة ، فأرسل لها ، فقالت : نعم فقال [قد قاله] . رجل له : ما كنت عندى قط أَلُوم منك الآن . فقال : ولم ؟ قال : لو سمعت هذا من النبي عَلَيْكُ « لم أزل خادماً لعلى حتى أموت »(٢٥٥) .

وبسند رواته ثقات ؛ أن حذيفة - صاحب سر رسول الله - عَيِّلْتُهِ قال : « كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين » أى عائشة وعلى « فيضرب بعضكم ، وجوه بعض بالسيف » فقيل له : كيف نصنع إن أدركنا ذلك ؟ قال : « انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر على فالزموها ؛ فإنها على الهدى » وهذا لا يقال من قبل الرأى ، فحذيفة إنما قاله بعد سماعه له من النبي عَيِّلِتُهُ وفيه التصريح الواضح بأن عليًا على الحق ، وعائشة ومن معها مؤوّلون لاغير ، كما كان على ومعاوية - رضى الله عنهما .

وبسند فيه من قال فيه الحافظ: المذكور لا أعرفهم « أن ابن عباس قال في سَمَرٍ : إنى أحدثكم بحديث ليس بسرِّ ولا علانية ؛ إنه لما كان من أمر عثمان ما كان ، قلت لعليِّ : اعتزل [الناس] فلو كنت في جُحر طلبت حتى تستخرج ، فعصانى فوالله ليتأمَّرن عليكم معاوية ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَن قَرِيلَ مَظْلُومًا

[تطهير الجنان/صحابة: ١٧٣]

<sup>(</sup>٢٣٥) الحَقُّ مع على ... الحديث

أورده الهيثمى - رحمه الله - في «مجمع الزوائد» (٢٣٨/٧) عن محمد بن إبراهيم التيمى ، أن فلانا دخل المدينة حاجًا ، فأتاه ناس يسلمون عليه ، فدخل سعد فسلم ، فقال : وهذا لم يعنا على حقنا على باطل غيرنا ، قال : فسكت عنه ، فقال : مالك لاتتكلم ؟ فقال : هاجت فتنة ، وظلمة فقال لبعيرى : إخ إخ ، فأنختُ حتى انجبت ، فقال رجل : إنى قرأت كتاب الله من أوّله إلى آخره ، فلم أز فيه إخ إخ ، فقال أما إذ قلت ذلك ، فإنى سمعت رسول الله عليه يقول ... فذكر الباق كما هنا ، والزيادات والتصويبات منه ، وقال الهيثمى : «رواه البزار ، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح» .

فَقَدَّ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ عَلَى سُلُطَنَا فَلَا يُسَرِف فِي ٱلْقَتَّلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا هِ(٠) ولتحملنكم قريش على سنة فارس والروم، ولتؤتمننَّ عليكم اليهود والنصارى والجوس، فمن أخذ منكم بما يعرف فقد نجا» (٢٣٦٠ فتأمل هذه الشهادة من ابن عباس – رضى الله عنها – إنمامكنه من الإمارة التابعة لها الخلافة ؟ لأن قريبه عثمان – رضى الله عنه – قتل مظلوماً ، فجعل له سلطانًا ظاهراً ، ونصره نصراً دائماً .

وبسند ضعيفٍ عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أن أصحاب على لما سار بهم إلى البصرة بلغهم : أن أهلها اجتمعوا لطلحة والزبير ليحاربوا معهم عليًا ، فشق ذلك عليهم ، ووقع فى قلوبهم ، فحلف لهم على ليظهرن على أهل البصرة ، وليقتلن طلحة والزبير ، وليخرجن إليهم من الكوفة ستة آلاف رجل ، وخمسمائة وخمسون [رجلاً] أو خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون – شك الراوى – قال ابن عباس : فوقع ذلك فى نفسى ، ثم خرجت لأنظر ما يكون ؛

(ه) الإسراء: أية رقم (٣٣).

(٢٣٦) حكى الإمام الذهبي – رحمه الله – في هسير النبلاء، (١٣٩/٣) عن ابن شوذب ، عن مطر الوراق ، عن زهدم الجرمي ، قال : كنا في سمر ابن عباس – رضى الله عنهما – فقال : لما كان من أمر هذا الرجل ما كان – يعنى – عثمان رضى الله عنه – قلت لعلى – رضى الله عنه – : اعتزل الناس ، فلو كنت في جحر لطلبت حتى تستخرج ، فعصانى ، وآيمُ الله لَيْتَأَمَّرَنَّ عليكم معاوية ، وذلك أن الله – تعالى – يقول ﴿ وَمَنْ قَتِلَ مَطُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوليَّه سُلْطانًا فَلاَ يُسْرِفُ في القتل إنه كان مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] .

وفى الحاشية : أخرج الطبرانى فى «الكبير» برقم (١٠٦٣) من طريق يحيى بن عبدالباقى الأذنى ، حدثنا أبوعمير النحاس ، حدثنا ضمرة بن ربيعة بهذا الإسناد ويحيى ، وأبوعميرة ، لم أجد لهما ترجمة وباقى رجاله ثقات .

وذكره الهيشمى فى «المجمع» (٢٣٩/٧) وقال: رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم. وذكره ابن كثير فى «التفسير» (٣٩/٣) عن الطبرانى ، وسكت عنه !! وزاد هناك: فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ، ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون ، هلك فيمن هلك» . والجزء الأول فقط عند الهيثمى (٢٣٩/٧) ، وذكره السيوطى فى «الدّر المنثور » (١٨١/٤) وزاد نسبته لابن عساكر .

[١٧٤] :تطهير الجنان/صحابة]

فإن كان الأمر كما يقول على فهو أمر سفه (\*) وإلا فهو خديعة الحرب ، فرأيت رجلاً من الجيش فسألته فقال [فوالله ما عتم أن قال ما قال] على ؟ قال ابن عباس – رضى الله عنهما [وهو مما كان رسول الله على يخبره ، (۲۳۷) بالأشياء المغيبة فيقع كما أخبر ، لما كان رسول الله على يخبره أي بالمغيبات فيخبر بها كما أخبره على ومن استند [ف] إخباره إلى إخبار الصادق على لا يكون إلا صادقًا ، وفي هذا منقبة عليه جدًّا لعلى ؛ لما أتحفه على به من العلوم المغيبة ولذا كان مدينة العلم النبوى وأمين السر العلوى.

وبسند فيه متروك أن عليًّا قال يوم الجمل : ﴿ أَحَلَفَ بِاللهِ لَيَهُزَمِنَّ الجَمْعُ [وليولُن] الدُّبُر ، فقيل له : استعذ [بالله] أن تقول ما لا علم لك به . فقال : لأنا أشر من جمل يجر بخطامه بين نجد وتهامة ، إن كنت أقول مالاعلم لى به(٢٣٨) .

وبسند فيه رجلان [قال] الحافظ الهيثمي عنهما ; لا أعرفهما وبقية رجاله ثقات ، إن عمار بن ياسر أقبل يوم الجمل فنادى عائشة ، فلما عرفته قالت لهم :

[تطهير الجنان/صحابة: ١٧٥]

 <sup>(</sup>a) كذا بالأصل ، وبمجمع الزوائد : سمعه .

<sup>(</sup>۲۳۷) وجمع الزوائدة (۲۳۹/۷) وهو بقية الحديث السابق - فيما تصور لى - والله تعالى أعلم - قال الهيثمي : رواه الطبراني ، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢٣٨) وقع هنا خطأ – لا أدرى – منشؤه – فقد وقع فى الأصل النسخى – معى – أن الذى قال يوم الجمل : أحلف بالله ليُهزَمَنَّ الجمعُ ، وَلَيُوَلَّنَّ ... إلى آخره هو على – رضى الله تعالى عنه – !!!

بينمًا في «مجمع الزوائد» (٢٣٩/٧ – ٢٤٠) أن قائل ذلك هو عمرو بن ثابت فالرواية هناك هكذا : وعن قيس بن عدى ، قال : سمعت عمرو بن ثابت يوم البصرة ! (كذا) يقول أحُلف بالله ليُهزَمَنَّ الجمعُ ، وليولن الدُّبر ، فقال رجل من النخعَ : أعوذ بالله من شرّك أبا اليقظان ، أن تقول ما لا علم لك به ، قال : لأنا أشر من جمل ... إلخ !!!

قال الهيثمي : رواه الطبراني ، وفيه عمرو بن ثابت البكرى ، وهو متروك، !!! فالله أعلم كيف ذلك كان ؟!

قولوا له: ما تريد ؟ قال: أنشدك بالله الذى أنزل الكتاب على رسوله فى بيتك أتعلمين أن رسول الله علياً وصيًا على أهله وفى أهله ؟ قالت: اللهم نعم. قال: فما بالك؟ قالت: أطلب بدم عنمان أمير المؤمنين. ثم جاءها علي فقالت: سلوه ما يريد. فذكر لها ما ذكر عمار ثم لما قالت أطلب بدم عنمان، قال لها: أريني قتلة عنمان. ثم انصرف والتحم القتال (٢٣٩). والوصاية قال لها: كرية حاصة وليست الوصاية العامَّة التي هي الخلافة كما هو واضح من قوله (على أهله وفي أهله).

وبسند رجاله ثقات إلا واحداً فضعيف ، ومع ذلك يكتب [حديثه] أنه ذكر لعائشة يوم الجمل ، فقالت : والناس يقولون يوم الجمل ، قالوا : نعم . قالت : وددت أنى كنت جلست كما جلس أصحابى فكان أحبَّ إلَّى من أن أكون ولدتُ مِن رسول الله عَلَيْكُ بضعة عَشَرَ وَلداً كلُّهم مثلُ عبدالرحمن بن الحارث ابن هشام أو مثل عبدالله بن الزبير (٢٤٠) .

(۲۳۹) ومجمع الزوائد، (۲٤٠/۷ ، ۲٤١) عن سعيد بن كوز ، قال : كنت مع مولاى يوم الجمل ، فأقبل فارس ، فقال : يا أم المؤمنين ، فقالت عائشة : سلوه من أنت قال : أنا عمار بن ياسر ، قالت : قولوا له ما تريد .... الحديث بنحو ما في الأصل النسخى ، إلى قوله : التحم القتال ، زاد هناك : قال : فرأيت هلال بن وكيع ، رأس بنى تميم معه غلام له حبشى مثل الجان ، وهو يقاتل بين يدى عائشة ، وهو يقول :

أضربهم بذكـر القطـــاط إذ فرعـــونٌ وأبوحمـــاط ونكب الناس عن الصراط

فحانت مني التفاتة ، فإذا هو شدخ [كسر] وغلامه .

قال الهيشمى : رواه الطبرانى ، وسعيد بن كوز ، وأسباط بن عمرو ، الراوى عنه لم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات» .

(۲٤٠) الحبر أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲٤١/۷) عن محمد بن قيس ، قال : ذكر لعائشة [رضي الله عنها] يومُ الجمل ... الباقي بنحو ما هنا .

وقال الهيثمى : – «رواه الطبرانى ، وفيه أبومعشر نجيح ، يكتب حديثه ، وبقية رجاله ثقات» .

[۱۷۱ : تطهير الجنان/صحابة]

وأخرج إسحاق بن راهوية عن الأحنف بن قيس ، أنه استشار عائشة والزبير وطلحة فيمن يبايع إن قتل عثمان ، وكلَّ واحدٍ يقول بايع عليًّا فبايعه ، ثم لما رجع إلى البصرة إذ بالثلاثة جاءوا لقتال عليًّى ، فذكر لهم ما أشاروا به عليه فقالوا : جئنا نستنصر على دم عثمان ، قتل مظلومًا ، فحلف الأحنف لا يقاتلهم ولا يقاتل عليًّا (٢٤١) .

■ قلت نجیح هو ابن عبدالرحمٰن السندی – بکسر المهملة وسکون النون – المدنی أو معشر ، وهو مولی بنی هاشم ، مشهور بکنیته ، ویقال اسمه عبدالرحمٰن بن الولید بن هلال ... قال الحافظ فی «التقریب» (۲۹۸/۲) : «ضعیف» !!

العالية، (٢٤١) حديث الأحنف بن قيس أورده شيخ الإسلام – رحمه الله – في «المطالب العالية» (٢٩٧/٤) باب وقعة الجمل – عن الأحنف بن قيس ، قال : خرجنا حُجَّاجًا فقدمنا المدينة ... ... فذكر حديثا طويلا ، فيه : هذه عائشة أم المؤمنين ، وطلحة ، والزبير ، قد نزلوا جانب الخريبة ، فقلت : فما جاء بهم ؟ قال : أرسلوا إليك يستصرون على دم عنمان ، فتل مظلومًا ، فأتاني أفظع أمر أتاني قط ، فقلت : إن خذلاني قومًا معهم أم المؤمنين ، وحوارى رسول الله عليه أمروني ببيعته ، لشديد ، فلما أتيتهم قلت لهم : ماجاء بكم ؟ فقالوا جئنا نستنصر على دم عنمان ، قتل لشديد ، فلما أتيتهم قلت لهم : ماجاء بكم ؟ فقالت : بمن تأمريني فقلت : عليًا ؟! فقلت : أثمريني به ، وترضينه لى ؟! فقلت : نعم ؟! فقالت : نعم ، فقلت للزبير: يا حوارى رسول الله عليه ويا طلحة : أنشدكم بالله ، أقلت لكما من تأمراني أن أبايع ؟ فقلتا : لعلى فقلت : أتأمراني به وترضيانه ؟! فقلتا : نعم ، فقلت : والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين ، وحوارى رسول الله عليه ، رجلاً أمرتموني ببيعته .. ... الحديث ، راجع بقيته في «المطالب العالية» (٢٩٧/٤ وما بعدها) وعزاه لإسخق ، ومنه تتبين أن قول المصنف في أوله «وبسند فيه إسحق بن راهويه – وإن كان في السند – ليس نجيد ، والله تعالى أعلم والحديث سكت عليه البوصيرى والأعظمي كلاهما .!!

[تطهير الجنان/صحابة: ١٧٧]

ذكرت في مواضع أخر ماله مناسبة بما هنا ، فأحببت أن أذكره وإن كان متداخلًا مع ما مرَّ كثير منه ، لأن فيه زيادات حسنة وهو [أنه] لما [التقى] الجمعان يوم الجمل كان نفض] الزبير الحيل [ نفضاً ] فناداه على حتى التفت أعناق دوابهما فقال له على نشدتك الله أتذكر يوماً قال النبي عَلَيْكُ [وأنا] أناجيك : « أتناجيه] ( والله ليقاتلنك وهو لك ظالم! فقال : نعم والله ما ذكرت قبل موقفي هذا » (٢٤٢) رواه أبوبكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وأبويعلى فعلم من هذا وغيره أنه عَلَيْكُ عَلِمَ ما يقع بعده من تَقاتُل الصحابة حرضى الله عنهم – وأخبر بما يُصَرح بأن عليًّا على الحق ، بخلاف الذين قاتلوه ، أي فإنهم مُتَأوِّلون ، فهم محقُّونَ أيضاً كم مرً ، ومع ذلك أمره بالرفق بعائشة –

(۲٤٢) الحديث تقدم الكلام عليه قبل الآن فى رقم (۲۳۲) وفيه الروايات التى أشار إليها المصنف ، ونزيد هنا أنه أخرجه العقيلي (ق ٢/١٢٦) والبخارى فى «الكنى» (١٦٥) وابن الجوزى فى «الواهيات» (٨٤٨/٨٤٧/٢) من طريق عبدالملك بن مسلم ، عن أبى جرو المازنى ، قال : سمعت عليا ... الحديث

وروى العقیلی بسنده ، عن البخارى ، قال «عبدالملك بن مسلم، عن أبی جرو ، سمع عليًّا والزبير ، قال البخارى : « و لم يصحّ حديثه» وقال العقيلى : «وفى هذه الرواية من غير طريق ، تقارب هذه الرواية» .

قد أخرجها أيضا (ق ٢/١٢٩) والبخارى فى «الكنى» (١٦٥) وابن الجوزى فى «الواهيات» (١٦٥) من طريق يعلى بن عبيد، قال : حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن عبدالسلام، رجل من حيه، قال : خلا على بالزّبير يُومَ الجمل ... الحديث زاد فى آخره : «ثم ليُنصرن عليك ؟؟» قال : قد سمعته ولا جرم، ولا أقاتلك !!

وروى العقيلي بسنده عن البخارى ، قال : «عبدالسلام روى عنه إسماعيل بن أبي خالد ؛ عن على ، والزبير ، ولا يثبت سماعه منهما» ...

ثم قال العقيلى : « ولايروى هذا المتن من شىء يثبت» راجع كتاب أبى حفص عمر بن بدر الموّصلى «المغنى عن الحفظ والكتاب» بشرح شيخنا إبى إسخّق الحوينى الأثرى – حفظه الله ، ونفع به – «جُنَّة المرتاب» (ص ٥٢٧ ، ٥٢٨) .

[۱۷۸ : تطهير الجنان/صحابة]

<sup>(</sup>٥) أتناجيه؟ كما الروايه الأخرى ، وليس فيها أنه كان يناجى النبي عَلَيْهُ .

رضى الله عنها – وردها إلى مأمنها ، وفيه أظهر دليل على عذرهم بالتأويل ، وأنه الإمام عليهم بهذا القتال ، وإلَّا لأخبر عَلِيْكُ بتحدّيهم ومخالفتهم له عَلِيْكُ وإنما أشار لبعض تفريط من بعضهم ، بقوله للزبير « وأنت ظالم له » على أن الظلم قد يستعمل في صنع الشيء في غير محله ، وإن لم يكن [إثمًا] .

## تنبيسه

فمن زاد على الثلاثة فى الوضوء فقد أساء وظلم ، فاستعمل عَلَيْكُمُ الإساءة والظلم فى غير الحرام ، وتأمل بُعد ما بين هذا – أعنى سكوته عَلَيْكُمُ عن عائشة ومن تبعها وما صح أنه عَلِيْكُمُ لعن الحكم وبنيه (٢٤٢ مكرر) إلّا الصَّالح منهم كَعُمَر

(٢٤٢ مكرر) أورد شيخ الإسلام – رحمه الله – في «المطالب العالية» (٣٢٩) باب لعن رسول الله عليه الحكم بن العاص، وبنيه وبني أمية – فعن أبي يحيى، قال: كنت يومًا مع الحسن والحسين ، ومروان يشتم الحسن، والحسين ينهى الحسن، إذ غضب مروان فقال: أقل بيت معلونون! فغضب الحسن، وقال: «أقلت أهل بيت ملعونون؟ ووالله لقد لعنك الله على لسان نبيه عليه ، وأنت في صلب أبيك»!!

وأورد بعده حديثا عن أبي يحيي نحوه ، وعزاهما لإسحق ، وأبي يعلي .

قال الأعظمى : قلت : مدار هذه الطرق على عطاء بن السائب ، عن أبى يحيى ، وعطاء قد اختلط ، وحُكِّمُ أحاديث حماد بن سلمة عنه ، حُكمُ من سمع بعد الاختلاط ، وأبو يحيى هو مصدع ، شيعى لم أز فيه توثيقًا ، وقد ضعّفه غير واحد، ا.هـ.

وذكره الهيشمى في «المجمع» (٣٤٣/٥) وقال : «رواه أبويعلى واللفظ له ، وفيه عطاء ابن السائب ، وقد تغيّره .

وأورده الحافظ رحمه الله (٥٢٥) عن الشعبى قال : ولعن رسول الله عليه الحكم ، وما يخرج من صلبه وعزاه لإسلحق ، قال البوصيرى : رواه إسلحق مرسلًا ، ورواته ثقات» . وأورده (٤٥٢٧) عن عبدالله قال : «لكل شيء آفةٌ وآفةٌ هذا الدين بنو أمية ونسبه لإسلحق ، وضعَفه البوصيرى ، لضعف على بن علقمة ، قال البخارى : «في حديثه نظر» وذكره العقيلي ، وابن الجارود في «الضعفاء» .

ونستأنس بما أخرجه الحاكم (٤٧٩/٤) من طريق عبدالرزاق بن عمام الإمام ، قال : حدثنى أبى عن ميناء مولى عبدالرحمٰن بن عوف ، عن عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله = [تطهير الجنان/صحابة: ١٧٩]

ابن عبدالعزيز ، المُلْحَق بالخلفاء الراشدين فى حُكْمِهِ وعدله وتحرَّيه و[إعراضه] عن الدنيا بكلٌ وجه ، على أنه مرَّ أن لعنه عَلَيْكُ لمن لايستحق اللعن من أمته طهارة ورحمة ، ولعله المراد من لعن الحكم وبنيه المسلمين ، وَضُحَ أيضاً أنه عَلَيْكُ رأى ثلاثين (۲٤٣) منهم ينزون على منبره نزو القردة (٢٤٤) ، فغاظه ذلك وما ضحك

= عنه قال: كان لايولد مولود إلَّا أتى به النبَّى عَلَيْكُ فدعا له ، فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال : هو الوزغ بن الوزغ ، الملعون بن الملعون، وصحّحه ، وتعقبه الذهبى ، فقال : (قلت) لا والله ، وميناء كذبه أبوحاتم .

(٣٤٣) لم يذكر المصنف الحديث هذه المرَّة على عادته فَلَقلُه لم يستحضره ، وهو في «مستدرك» الحاكم (٤٨٠/٤) بإسناده الذي صحَّحهُ وَوَافقه عليه الذهبي ، والطبراني في «مستدرك» الحاكم (٩٧/١٩) والبزارُ (٢٤٦/٢) ، وأبويعلي (٣٨٤/٢) – وهذه طريق الحاكم ولفظ : ... ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنها أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً ودين الله دغلا ، وعَبَادَ الله خولا .» .

وهذا من أوهام الذهبي مع الحاكم – جميعًا – فالإسناد فيه عطية ، وهو العوفى ، ضعيف ، ومن وجوه أخر ، أخرجه بنفس الإسناد أحمد (٨٠/٣) وكذا عبدالله ابنه في «زوائده على المسند» [نفس الجزء والصفحة] .

وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (٢٤٤/٥) وقال : رواه أحمد ، والبزار ، والطبرانى ف «الأوسط» وأبويعلى ، وسكت عنه !!

- (قوله): دغلا ، الدّغل: أصله الشجر الملتف ، الذى يكمن أهل الفساد فيه ،
   قال ابن الأثير: اتخذوا دين الله دغِلاً ، أى يخدعون به الناس .
  - وقوله): دولا: مفردها «دُولَة» أى مُتداولاً فهذا مرة ، ولهذا مرة .
- (قوله) : الدخل ، قال تعالى : ﴿ لاتتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم ﴾ أى : مكرًا وخديعةً .

(۲٤٤) أخرج الحاكم فى «المستدرك» (٤١٠/٤) من طريق محمد بن الوليد الأزرقى مؤذن المسجد الحرام، ثنا مسلم بن خالد الزنجى، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبى هريرة – رضى الله عنه –، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنى رأيت فى منامى كأن بنى الحكم بن أبى العاص ينزون على منبرى، كا تنزو القردة» قال: =

[۱۸۰ : تطهير الجنان/صحابة]

بعده إلى أن توفَّاه الله – سبحانه وتعالى- [ولعل] هؤلاء ، ويزيد بن معاوية (٢٤٥) فإنه من أقبحهم وأفسقهم ، بل قال جماعة من الأثمة بكفرهم ، وهو المرادّ من قوله عَلِيلة في الحديث الصحيح « يكون [هلاك] أمتى على يد أغيلمة من سفهاء

= فما رؤى النبى صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعًا ، ضاحكا ، حتى تُوفّى، وصحّحه على شرط الشيخين ، وتعقبه الذهبى بأنه على شرط مسلم وحده !! وحَادًا عن الجادّة كلاهما !! فإن مسلم الزّنجى لم يخرج له أحد الشيخين !!!

وذكره الحافظ شيخ الإسلام في «المطالب العالية» (٤٥٣٠/٣٣٢/٤) عن أبي هريرة ، ذكره مرفوعًا به ، وعزاه لأبي يعلي ، وقال البوصيري : «رجاله ثقات» .

(۲٤٥) يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: و... ممن لا نُسبُّه ولا نحبه ، وله نظراء من خلفاء الدولتين ، وكذلك فى ملوك النواحى ، بل فيهم من هو شرَّ منه ، وإنما عظم الخطب لكونه وَلِى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتسع وأربعين سنة ، والعهد قريب ، والصحابة موجودون ، كابن عمر الذى كان أولى بالأمر منه ، ومن أبيه وجَدّه !

وكان قويًا شجاعًا ، ذا حزم ورأى ، وعزم وفطنة وفصاحة ، وله شعر جيد ، وكان ناصبيا [من النواصب ، وهم المنافقون المتدينون ببغض على – رضى الله عنه – ، سُمُّوا بذلك لأنهم نصبوا له ، وعادوه] فظًا ، غليظا ، جلفًا ، يتناول المسكر ، ويفعل المنكر ، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين ، واختتمها بوقعة الحرة [التي كانت أعظم مصائب الإسلام] فمقته الناس ، و لم يُبَارَك في عمره ، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين ، كأهل المدينة قاموا لله ، وكمرداس بن أديَّة الحنظلي البصرى ، وناقع بن الأزرق ، وطواف بن معلى السدوسي ، وابن الزبير بمكة .

وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال : سَكِرَ يزيد ، فقام يرقص ، فسقط على رأسه ، فأشق وبدا دماغه . !!!

وعن صخر بن جويرية ، عن نافع قال : مشى عبدالله بن مطبع ، وأصحابه ، إلى الجنفية فأرادوه على خلع يزيد ، فأبى ، فقال ابن مطبع : إنه يشرب الخمر ، ويترك الصّلاة ، ويتعدّى حكم الكتاب ، قال : مارأيت منه ما تذكر ! وقد أقمت عنده ، فرأيته مواظبًا للصلاة ، متحرّيا للخير ، يسأل عن الفقه ، قال : ذاك تصنع ورياء ... » انتهى باختصار ، راجع ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» (٨/١٥) (والكامل في التاريخ» باختصار ، راجع الإسلام» (٩١/٣) و«البداية والنهاية» (٨/٢٦/٨) و«سير أعلام النبلاء» (٣٦/٤) وهذا لفظه .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٨١]

قريش »(٢٤٦) فهؤلاء كانوا ظلمة فسقة فى غاية النقص والجور ، بُينوا لرسول الله عَلَيْتُهِ فأخبرهم ، وأعلم [من] معه تعظيم قبحهم ، بخلاف المقاتلين لعلى من عائشة – رضى الله عنها – والزبير وطلحة ومعاوية وعمرو بن العاص ومن معهم من أكابر الصحابة – رضى الله عنهم – بل من أهل بدر ، فلم يذكر عَلَيْتُهُ نقصًا فيهم ، ولا أعلم يوماً بما يدل على ذلك ، وإنما أشار لعذرهم وكالهم ، كما مرّ .

(٢٤٦) هلاك أمتى على يد أغيلمة ... الحديث

أخرج البخارى فى والفتن، من صحيحه (٧٠٥٨ ، ٩/١٣ - فتح) من طريق عمرو ابن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال : أخبرنى جدّى ، قال : كنت جالسًا مع أبى هريرة فى مسجد النبى عَلَيْكُ ، ومعنا مروان ، فقال أبو هريرة : وسمعت الصادق الصدوق يقول : هلكة أمتى على يدى غلمة من قريش ، فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة ، فقال أبوهريرة : لو شئتُ أن أقول بنى فلان ، وبنى فلان ، لفعلت، فكنت أخرج مع جدى إلى بنى مروان حين ملكو الشام ، فإذا رآهم غلمانا أحداثا ، قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم ، قلنا : أنت أعلم، ومسند أحمد، (٢٩٩/٢) وأخرجه أبو داود والطيالسي (٣٢٧) [حديث مالك بن ظالم عن أبى هريرة] من طريق شعبة ، بإسناده به كما عند أحمد ، والطبراني في والصغير، (٧٠٠٨) عن أبى صالح ، عن أبى هريرة به ، وهو فى والفردوس، (٧٠٠٧)

قال فى المجمع البحارة (قوله): أغيلمة ، تصغير أغلمة ، جمع غلام ، ولم يرد فى جمعه «أغلمه» وإنما جمعه «غلمة» ، وكان أبو هريرة يعرف أسماءهم ، وأعيانهم ، وسكت عن تعيينهم غافة مفاسد ، وكأنهم يزيد بن معاوية ، وعبدالله بن زياد ، ونحوهم من أحداث ملوك بنى أميّة ، فقد صدر عنهم قتل أهل البيت ، بيت النبى عَلَيْ وسبيهم ، وقتل خيار المهاجرين والأنصار ، وما صدر عن الحجاج ، وسليمان بن عبدالملك ، وولده من سفك الدّماء ، وإتلاف الأموال ، فغير خاف راجع «فتح البارى» (٩/١٣ - فتح) قال الحافظ - رحمه الله وإتلاف الأموال ، فغير خاف راجع «فتح البارى» (١٣/ ٩ - فتح) قال الحافظ - رحمه الله علي أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد فى الحجة عليهم ، لعلهم يقبظون ، وقد وردت أحاديث فى لعن الحكم والد مروان ، وما وَلد ، أخرجها الطبرانى ، وغيره ، غالبها فيه مقال ، وبعضها جيّد ، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك ه .

[١٨٢ : تطهير الجنان/صحابة]

وقد صح أنه عَلِيْكُ ذكر لعلى الخوارج وصفاتهم ، والرجل الذي فيهم وأنه يقتلهم ، كما يأتى ذلك مبسوطاً مبيناً ، فتأمل هؤلاء لما كانوا على الضلال ؛ عرفه بهم التعريف الكامل ، بخلاف غيرهم لعذرهم ، كما مرّ ويأتى . وسيأتى أيضا أنه عليه قال في الحوارج « تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق ، (۲۴۷) وأن هذا فيه شهادة لمعاوية وأصحابه بأنهم على حق أيضاً ، لكن باعتبار ظنهم وتأويلهم .

(۲٤٧) سبق القول فيه في رقم (١٥٩) .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٨٣]

## د وقعة صفّين د

## ذكر خلاصة ما وقع في صِفين :

ومنها : أنه روى هنا أمور كثيرة لا أصل لها كما مرَّت الإشارة إلى ذلك في وقعة الجمل [بزيادة] .

ومنها: أنه جاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً ، وثقه ابنُ حبان ، أن علياً قال : « لقد عهد إلى رسول الله عَلَيْكُ في قتال الناكثين [والقاسطين] والمارقين (٢٤٨) وهؤلاء الحوارج ؛ الآتي بيان قِصَّتهم ، لا معاوية وأتباعه بحق من الصحابة ، ومن هو على سُنَّتِهم ؛ لأن عليًّا وإن أُذِنَ له في قتال هؤلاء أيضا ، لكنهم لايسمّون فاسقين ولا مارقين . نعم جاء عن عمار ما يخالف هذا الحمل ، لكن بسنده ضعيف « أن عمارًا قال وهو يريد صفين :- أمرني رسول الله عَلَيْكُمْ

(٢٤٨) قتال الناكثين ... ، ... والمارقين ... الحديث .

أخرجه أبويعلى في المسند، (٣٩٧/١) من طريق الربيع بن سهل، عن سعيد بن عبيد، عن على بن ربيعة قال: سمعت عليًّا على منبركم هذا يقول ... فذكره.

● وإسناده ضعيف ؛ لضعف الربيع بن سهل ، قال البخارى : «يخالف في حديثه» وقال أبوحاتم : «هو شيخ» وقال أبو زرعة : «منكر الحديث» وقال ابن معين : «ليس بشيء» وضعفه الدارقطني ، وأبوداود والساجي ، والعقيل .

والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (٤٤٦٢) ، ونسبه لأبي يعلى .

● الناكثين : الذين نكثوا البيعة - ● القاسطين : الجائرين - ● المارقين : الجوارج .

وذكره الهيثمي – رحمه الله – في «المجمع» (١٣٨/٩) وقال : رواه أبويعلي ، وفيه الربيع بن سهل ، وهو ضعيف» .

[١٨٤] : تطهير الجنان/صحابة]

بقتال الناكثين والفاسقين والمارقين »(٢٤٩) وحينئذ: فتقدير صحَّة هذا كالأول يؤوَّل كون معاوية وأصحابه كذلك، بأنهم ناكثون عن متابعة على ، ومارقون من طاعته ، وقاسطون بانفرادهم عنه ، وإن كان لهم تأويل منع إثمهم نظير ما مرّ آنفا في الظلم والإساءة ، أن كلا منهما – أُطلق في الحديث الصحيح على الزيادة في الوضوء على الثلاث والنقص عنها .

وبسندين فى أحدهما لين ، والآخر ضعيف « أن عليًا قال : انفروا إلى بقية الأحزاب [انفروا]<sup>(\*)</sup> إلى ما قال الله ورسوله عَلَيْكُ إنا نقول : صدق الله ورسوله . ويقولون كذب الله ورسوله »<sup>(\*\*\*)</sup> ومراده ببقية الأحزاب معاوية لأن أبا سفيان كان رئيس الأحزاب المجمع لهم ومعنى « إلى ما قال الله » إلخ انفروا قائلين هذا القول الذي قاله الصحابة لمَّا نفروا إلى الأحزاب مع رسول الله عَلَيْكُ لا الذي قاله المنافقون ، قال تعالى حاكيًا عن الفريقين ﴿ وَلَمَّارَعُا ٱلمُؤَمِّمُونَ لَا اللهِ وَاللهِ الْمُؤَمِّمُونَ اللهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى اللهِ وَسَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُمَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا نَعَالَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا نَعُرُورًا ﴾ (٢٥٢) .

(٢٤٩) عمار : أُمِرْتُ بقتال الناكثين ... إلخ ما قال . ضعيف جدًّا :

(٠) بالأصل : انظروا ، والتصويب من مراجع التحقيق .

(۲۰۰) هجمع الزوائد» (۲۲۲/۷) عن قيس بن أبى حازم ، قال : قال على : انفروا .... فذكره ، وقال : رواه البزار بإسنادين ؛ في أحدهما يونس بن أرقم ، وهو ليّن ، وفي الآخر السيد بن عيسى ، قال الأزدى : ليس بذلك ، وبقية رجالهما ثقات .

(٢٥١) الآية رقم (٢٢) من سورة الأحزاب .

(٢٥٢) الآية رقم (١٦) من سورة الأحزاب .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٨٥]

ومنها: ما يتعلق بالحكمين في صِفِّين ؛ أبي موسى الأشعرى من جهة علمٍّ ، وعمرو بن العاص من جهة معاوية – رضى الله عنهم – .

جاء بسند قال الطبرانى : هو عندى باطل ، أن أبا موسى الأشعرى قال : سعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « يكون فى هذه الأمة حكمان ضالان ، ضال من تَبِعَهُما » فقيل له : يا أبا موسى انظر لا تكون أحدهما(٢٥٣) .

وبسند فيه متروك ، أن عماراً قال لأبي موسى [أنشدك الله] ألم تسمع أن رسول الله عَلَيْتُ يقول : « من كذب على [مُتَعمّدًا] فليتبوّأ مقعده من النار » [فأنا سائلك عن حديث فإن صدقت وإلّا بعثت عليك من أصحاب رسول الله عَيْنِيْكُ من يُقرّرك .... ثم ..] سأله عن حديث « إنها ستكون فتنة في أمتى أنت يا أبا موسى فيها [نائم] خير منك فيها [قاعداً] [وقاعدً] وقائم خير منك [ماشيا] فخصبًك [رسول الله عَيِّنَاتُهُ] ولم يعمّ الناس »(٢٥٤) وكأنَّ عمارًا أشار بذلك إلى

(٢٥٣) يكون في هذه الأمة حكمان ... إلخ .

هجمع الزوائد، (۲٤٨/۷ ، ٢٤٩) أورده الإمام الهيثمي – رحمه الله – عن سويد ابن غفلة قال: سمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله عَلِيَّةٍ ... فذكره ، وقال: رواه الطبرانى ، وقال هذا عندى باطل، لأن جعفر بن على شيخ مجهول، لا يُعرف.

قلت : إنما ضعفه من على بن عابس الأسدى ، فإنه متروك .

(٢٥٤) من كذب على متعمَّدًا .... الحديث .

\* صحيح متواتر \* !! أما الذي أورده المصنف ، فقد أورده قبله الإمام الهيئمي – رحمه الله – في «مجمع الزوائد» (٢٤٩/٧) عن أبي مربم قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : يا أبا موسى ألم تسمع رسول الله علي يقول ... فذكره ، وله عنده تتمة : قال : فخرج أبو موسى ، و لم يرد عليه شيئا وقال : رواه أبويعلى ، واللفظ له ، وفي رواية للطبراني عن عمار بن ياسر ، قال : قال رسول الله علي لم الحرف ، وفيه على بن أبي فاطمة ، وهو ابن الحزور ، وهو متروك .

والحديث في «مسنده أبي يعلى – وكان ينبغي أن أبدأ به ، ولكني لم أعثر عليه إلا الساعة من وقتى هذا – فهو هناك (٢٠٣/٣) من طريق يونس بن بكير ، حدثنا على بن أبي فاطمة ، عن أبي مريم قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : يا أبا موسى .... فذكره . [١٨٦]

الاعتراض على أبى موسى ، فيما وقع له من التحكيم ، أن عمراً احتال على أبى موسى حتى خلع عليًّا ، ثم برز عمرو وولى معاوية ، وذلك لأن عمراً كان داهية من دهاة العرب ، وأبو موسى كان غِرًّا بالأمور ، فراج عليه دهاء عمرو حتى بادر وخلع عليًّا ، فبرز عمرو حينئذ وولى معاوية ولأجل هذا الخداع لم يعتد على وأصحابه بذلك الخلُّع ، ولا بتلك التولية وأجروا الأمور على ما كانت عليه قبل التحكيم .

وبسند فيه رجلان ، قال الحافظ الهيثمي لا أعرفهما « أن عليًّا – رضى الله عنه – قام على منبر الكوفة حين اختلف الحكمان ، فقال كنت نهيتكم عن هذه الحكومة ، فعصيتمونى ، فقام إليه فتى [آدم] وغلّظ فى الكلام ، ثم قال : بل أمرتنا وإنما تبرأت لمّا كان فيها ما تكره ، فأغلظ له على فى الجواب ، وقال : ما أنت وهذا الكلام قبحك الله ، ثم قال : والله إن كان ذنبًا إنه لصغيرٌ مغفور ، ولئن كان حسنًا إنه لعظيم مشكور (0,0,0). وضمير كان إما لخصوص التحكيم الذى الكلام ، فيه ، أو لعموم قتال على لمن خالفه ، من عائشة وطلحة والزبير ومعاويةٌ وتجويز كون ذلك ذنباً ، إنما هو على جهة إرخاء العنان مع الحصم ، لما علمت من تصريح الحديث الصحيح ، بأن المجتهد المخطىء مأجور مثاب لا إثم عليه ولا تبعة .

<sup>(</sup>٣٥٥) قام علَّى على منبر الكوفة حين اختلف الحكمان ... إلخ .

<sup>«</sup>مجمع الزوائد» (٢٤٩/٧) – مع خلاف فى اللفظ ، والمعنى واحدٌ والله اعلم – قال الإمام الهيثمي : رواه الطبراني ، ومحمد بن الضحاك ، وولده يحيي ، لم أعرفهما !! .

<sup>[</sup>تطهير الجنان/صحابة: ١٨٧]

## م المسلع م

ومنها : ذكر ما يتعلق بالصلح بين الحسن ومعاوية – رضى الله عنهما –.

اعلم أنه يأتى بسط ذلك أثناء [الفقرة] التى بعد هذه ، وأنه صحَّ أنه عَيِّلَتُهُ قال : [تدور رحى] الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين ، فإن يهلكوا [فسبيل] من هلك ، وإن يقم [لهم] دينهم يقم لهم سبعين عاماً ، فقال عمر : [مِمَّا] مضى ، [أوْ مِمَّا] بقى قال [مِمَّا مضى] (٢٥٦) .

وفى رواية: يسندون رجاء الإسلام بعد خمس وثلاثين سنة، فإن أصطلحوا بينهم على غير قتال ، أكلوا الدنيا سبعين عاماً ، ويصحّ تنزيل هذا على صلح الحسن ومعاوية ، فإنه بعد هذه المدة ، إن اعتبرت أولها من الهجرة ، إذ ما بعدها يصدق بما وقع على رأس الأربعين ، وكان حكمة عدم ذكر خلافة على [وهي](\*) نحو أربع سنين ، أنه لم يصف له يوم واحد ؛ لاشتغاله بقتال أولئك

<sup>(</sup>٢٥٦) تدور رحى الإسلام ... الحديث

<sup>\*</sup> صحيح \* أخرجه أبو داود (٤٢٥٤) ، وأحمد (٣٩٥/١) ، والحاكم في «المستدرك» (٢١/٥) وقال : صحيح الإسناد ، و لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وفيه البراء بن ناجية ، وهو ثقه ، ولكنه ليس من رجال الشيخين ، والطحاوى في «مشكل الآثار» (٢٣٥/١) وابن عدى (٢٣٦) وأبويعلى في «المسند» (ق ١٩/٥) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٤١) وابن عدى في «الكامل» (٢/٦٣) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ق ٢/٦٦) والخطابي في «غريب الحديث» (ق ٢/١٦) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ق ٣٩٦١) والخطابي في «غريب الحديث» (ق ٢/١٦) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ق ٣٩٣١) بلفظ : «تدور رحى الجامع» (٣٩٣٤) بلفظ : «تدور رحى وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا» قال : قلت : أمِمًا بقي أو مِمًا مضى ؟ قال : «مِمًا مضى» . وهذا لفظ أبي داود (٢٥٤٤) من «السنن» «الفتن والملاحم» .

والتصويب منه . والله أعلم بالصُّواب .

<sup>(</sup>٥) بالأصل : وهو ، والسياق يقتضى ما أثبتنا .

<sup>[</sup>۱۸۸ : تطهير الجنان/صحابة]

الفرق الكثيرين ، الخارجين عليه ، والمراد يأكلوا الدنيا تلك المدة إن أكثر تلك المدة كان فيها من العلماء والمجتهدين وقيام الدين ما لم يكن فيما بعده ، وسبق أنه صح عن عبدالله بن سلام أنه [بالغ] في نهى الناس عن قتل عثمان – رضى الله عنه – وبيَّن لهم أنهم إن قتلوه لم تصح أمورهم حتى يقتل منهم أربعون ألفاً ، وأنه نهى عليًّا أن يخرج للعراق ، بل يلازم منبر رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وبيَّن له إن خرج لايعود إليه أبداً ، ولما قتل عليَّى قبل رأس هذه الأربعين ، أى من الهجرة ، وسيكون بعدها صلح – أى فكان صلح الحسن ومعاوية – رضى الله عنهما – بنوله [أى الحسن رضى الله عنه] عن الحلافة .

جاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحدًا فمختلف فيه ، لكنه قواه الذهبي بقوله إنه : أحد الأثبات ، وما علمت فيه جرحاً أصلاً ، أن عمراً صعد المنبر المنبر فوقع في علي ، ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة ، فقيل للحسن : اصعد المنبر لترد عليهما فامتنع ، إلا أن يعطوه عهداً أنهم [يصدقونه] أن إن قال حقًا ويكذّبونه] أن إن قال باطلاً ، فأعطوه ذلك ، فصعد المنبر فحمد الله [وأثني] عليه ثم قال : أنشدك الله يا عمرو ويا مغيرة أتعلمان أن رسول الله عملية لعن السايق والقائد أحدهما فلان ، قالا : بلي . ثم قال : أنشدك بالله يا معاوية ويا مغيرة ألم تعلما أن النبي عليه لعن قوم هذا ؟ قالا : بلي . قال الحسن : فإني أحمد الله الذي جعلكم فيمن تبرأ من هذا "(٢٥٧) أي على مع أنه عليه لم يسبه قط ، وإنما كان يذكره بغاية الجلالة والعظمة .

<sup>(</sup>٥) بالأصل: يصدقوه، ويكذبوه والصواب مأثبتنا.

<sup>(</sup>٢٥٧) صعد عمرو المنبر فوقع في عليّ ... إلخ .

وأروده الإمام الهيثمي في «المجمع» (٢٥٠/٧) وقال : رواه الطبراني ، عن شيخه زكريا ابن يحيى الساجي ، قال الذهبي : أحد الأثبات ، ما علمت فيه جرحًا أصلاً . وقال ابن القطان : مُخْتَلفٌ فيه في الحديث ، وثقه قوم ، وضعفه آخرون . وبقية رجاله رجال الصحيح» !!

قلت: لايغتر بمقولة ابن القطان، ولايلتفت إليها، فما سبقه ولا لحقه فيها أحد!
 [تطهير الجنان/صحابة: ١٨٩]

وبسند رجاله ثقات إلَّا واحداً ، قال فيه الحافظ السابق : لا أعرفه ( أى شداد بن أوس دخل على معاوية وعمرو معه على فراشه ، فجلس بينهما ، وقال : أتدريان ما أجلسنى بينكما ؟ إنى سمعت رسول الله عَيْقَالِهُ يقول : ( إذا رأيتموهما جميعاً ففرقوا بينهما ، فوالله ما اجتمعا إلَّا على غدر ، فأحببت أن أُفَرَق بينكما »(٢٥٨) فأمِرَّ الكلام على هذا الحديث .

وجاء بسند فيه ضعيف جدًّا : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان دعواهما واحدة »(٢٥٩) .

ومنها : مقاتلة على – كرم الله وجهه – للخوارج ، وأنه الإمام العدل بنص ما أخبر به الصَّادقُ عَلِيْتُهِ في هذه القضية مما لا يحتمل التأويل .

أخرج أبويعلى بسند صحيح: أن أبا وائل سُئِل عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ، قال : لما [آستحَرّ] القتل في أهل الشام بصفين ، [اعتصم] معاوية وأصحابه بجبل ، فقال له عمرو: أرسل لعلى المصحف [واسأله] الصلح ، فوالله لا يرده عليكم ، فأرسل له رجلاً يحمل وينادى: بيننا وبينكم كتاب الله ﴿ أَلْرَ

<sup>(</sup>۲۵۸) قد تقدم الكلام على هذا الحديث في رقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٢٥٩) لاتقوم الساعة حتى تقتتل ..... إلخ .

أورده الهيثمي – رحمه الله – في «المجمع» (٢٢٧/٧) عن عبدالرحمٰن بن عوف قال .... فذكره ، وقال رواه البزار عن شيخه عبدالله بن شبيب ، وهو ضعيف جدًا » ا.هـ .

قلت : والحديث أصله فى البخارى (٣٠٢/١٢، ٣٠٣) عن أبى هريرة ، ولفظه مرفوعًا : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ، دعواهما واحدة» .

<sup>●</sup> قال شيخ الإسلام – رحمه الله – : « ... ، والمراد بالفئتين جماعة على وأصحابه ، وجماعة معاوية ، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح ، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق ، وفيه إشارة إلى ما وقع فى بعض – كما عند الطبرى من طريق أبى نضرة ، عن أبى سعيد بنحو حديث الباب ، وزاد فى آخره : فبينها هم كذلك إذ مرقت مارقة ، يقتلها أولى الطائفتين بالحق . اهد . من «فتح البارى» .

<sup>[</sup>۱۹۰ : تطهير الجنان/صحابة]

تَرَالِيَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴿٢٦٠ الآية ، فقال : نعم بيننا وبينكم كتاب الله ، وأنا أولى به منكم . فجاءتُ الخوارج وُكنَّا نُسميهم يومئنذ [القراء] بأسيافهم على عواتقهم وقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تمشى لهؤلاء القوم ، حتى يحكم الله بينَنَا وبينَهُم . فقام سهل بن ضيف ونهاهم عن ردّ الصلح ، واستدل بقضية الحديبية ، أن النبي عَلِيلَةٍ مال إلى الصلح دون كثيرين من الصَّحابة ، وكان الخير كل الحير في الصُّلح . ولما لم يسمع لهم علَّى في ردّ الصلح حرجوا عليه ، فأرسل يناشدهم الرجوع إليه ، فأتوا بضعة عشر ألفًا وسيأتي في رواية ؛ أنهم كانوا أكثر ، وأخرى أنهم كانوا أقل ، ولعل كلًّا من الرواة قال ذلك بحسب علمه ، وناشدهم غيرُ علِّى فقالوا : إن قبل الصلح علِّى قاتلناه ، وإن نقضه قاتلنا معه ، ثم افترقوا فخطب على مستشيراً أنه يسير لمعاوية أو يرجع للخوارج الذين خلفوا إلى ديـار بكر ، قالوا : بل نرجع لهم فروى على الحديث المورد فيهم ، وهو أن فرقة تخرج عند اختلاف من الناس ، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق ، علامَتُهم رجَّل بينهم يده كثدى المرأة ، ثم قاتلهم على بالنهروان واشتد قتالهم له ، فجعلت خيل علمّي لا تثبت فنادى فيهم ﴿ إِنْ كُنتُم تَقَاتُلُونَ لِي فُواللَّهُ مَا عَنْدَى مَا أَجْزِيكُم ، وإن كُنتُم تقاتلون لله فلا يكون هذا فعلكم » فحمل الناس حَمْلَةً واحدة ، فانجلت الخيل عنهم ، وهم منكبون على وجوههم ، فأمر علَّى بطلب ذلك الرجل فلم يُر ، فقال بعضهم : غرَّنا على بن أبى طالب من إخواننا حتى قتلناهم ، فَلَمعَت [عينُ] علَّى فدعا بدابته ، فأتى وَهْدَةً فيها قتلى ؛ بعضُهم على بعضٍ ، فجعل يجرُّ بأرجلهم حتى وجدوا الرجل [تحتهم] فأخبروه ، فقال [علَّى] : الله أكبر ، وفرح ، وفرح الناس ورجعوا . فقال على : لا أغزو العام . ورجع إلى الكوفة ، فقتل علمِّي – كرم الله وجهه – واستخلف الحسن – رضى الله عنه – وسار سِيرةَ أبيه ، ثم بعث بالبيعة إلى معاوية .(٢٦١)

<sup>(</sup>٢٦٠) الآية رقم (٢٣) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>۲٦١) الحديث أخرجه - بطوله - أبويعلى فى «المسند» (٢٦١) ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ ) والتصحيح والزيادات منه - من طريق أبى بكر بن أبى شببة ، حدثنا عبدالله بن نمير ، حدثنا عبدالعزيز بن سياه ، حدثنا حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى وائل ، أن أبا وائل سئل = حدثنا عبدالعزيز المناز/صحابة: ١٩١ ]

وفى رواية صحيحة ، وبعث الحسن بالبيعة إلى معاوية ، وكتب بذلك إلى قيس بن سعد (۲۲۲) بن عبادة سيد الخزرج ، فقام قيس فى الصحابة فقال : ياأيها الناس أَمْرَانِ لاَبُدَّ لكم من أحدهما ؛ دخول فى عصبة أو قتل مع غير إمام . فقال الناس : ما هذا ؟ قال : الحسن بن على قد أعطى معاوية البيعة ، فرجع الناس

= عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على − رضى الله عنه − ... فذكر الحديث بطوله مع خلاف فى اللفظ. − فنحن نغرف أن المصنف − رحمه الله وغفر لنا وله − يروى بالمعنى ، ولايهتم كثيرًا بتحرير اللفظ وإن اتحد − غالبا − المعنى • والإسناد صحيح .

وذكره الهيشمى (٢٤٠/٦ ، ٢٤١) وقال : «قلت فى الصحيح بعضه – رواه أبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح» .

وأورده الحافظ – رحمه الله – في «المطالب ...» (٤٠٥٤) وعزاه لإسلحق ، وأبي بكر ، وأبى يعلى ، وقال : «قلت : هذا الإسناد صحيح» .

(٢٦٢) أيها الناس أمران لأبدّ لكم من أحدهما ... إلخ ما قال ...

أورده شيخ الإسلام في المطالب العالية الا ( ٤٠٤) في حديث طويل ، عن حبيب ابن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل وهو في مسجد حيز ، فاعتزلنا في ناحية المسجد ، فقلت : ألا تخبر في عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ... فذكر الحديث بطوله ( ٤ صفحات من كتاب المطالب) وفيه : قال على : لاأغزوا العام ، فرجع إلى الكوفة ، فقتل ، واستخلف الناس الحسن ابن على ، فبعث الحسن بالبيعة إلى معاوية ، فكتب بذلك الحسن إلى قيس بن سعد ، فقام قيس بن سعد في أصحابه فقال : ياأيها الناس أتاكم أمران لابد لكم من أحدهما ، دخول في الفتنة ، أو قتل مع غير إمام ... فساق باقي الحديث إلى نهايته ، وعزاه (لاسلحق وأبي بكر وأبي يعلى) قلت : هذا الإسناد صحيح .

أورده الهيثمى فى «المجمع» (٢٤١/٦) وقال : «قلت : فى الصحيح بعضه – رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح» .

قال الأعظمى: تمامه «وقال أبوبكر بن أبى شيبة: حدثنا عبدالله بن نمير ، حدثنا عبدالله بن نمير ، حدثنا عبدالله إلى شيبة ، حدثنا ابن نمير ، به ، وأصل المرفوع فى صحيح مسلم وغيره ، وإنما سقت هذا لأن فيه زيادات على الطرق التى خرجها أصحاب الكتب وأحمده كذا فى المسند ، وانتحله البوصيرى وزاد: وليس بهذه السياقة عند أحدٍ منهم ، وفى الصحيح بعضه ، من قول أسيد بن الحضير ، وبعض قول على ، ورجال رجال الصحيح ...» .

[١٩٢] :تطهير الجنان/صحابة]

فبايعوا معاوية ، و لم يكن لمعاوية همٌّ إلا الذين هم بالنهروان ، فجعلوا يتساقطون على عليه فيبايعون حتى بقى منهم ثلاثمائة ونصف ، وينبغى لك أن تتنبه لقول على – كرم الله وجهه – فى الحديث الذى رواه « تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق » .

وفى رواية سندها ضعيف « تقتلهم أولى الطائفتين بالله وأقواهم إلى الله عز وجل » فإنه أثبتَ لطائفة معاوية قُرْبًا إلى الحق ؟! ، لكون فعلهم ناشئا عن الاجتهاد المثاب عليه ، لا عن العبث المعاقب عليه ، وحينئذ ففيه مدحة كثيرة لمعاوية ، واعتداد باجتهاده ، وإن كان باغياً ، مما صرح به حديث عمار « تقتله الفئة الباغية » بل يأتى قريبًا ، أن معاوية لما نزل له الحسن ، لم يكن له هم إلا الذين بالنهروان ، وأن معاوية شارك عليًّا فيهم ، فهو بعدَ عليٌّ أقرب إلى الحق ، لأنه كان الخليفة ، إلى أقرب الطائفتين إلى الحق المقتضى لمدح كل منهما بأنه قرِيب من الحق ، وإنما طائفة عِلِّى أقرب إليه ، موافقة لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَا يَهِ غَالِنِ مِنَ ٱلْمُوْ مِنِينَ ٱقْلَى لَكُواْ فَأَصَّلِ خُواْبَيْنَهُمَا ، (٢٦٣) الآية فسمّاهم مؤمنين مع قَتالهم، ردًّا على من سيزعم : أن كل من قاتل عليًّا كافر ، وقد اتى عَلَيْكُ في إعلانه بمدح الحسن - رضى الله عنه - على المنبر « بأن الله سيصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين » فأثبت لكل منهما الإسلام ، كما أثبت تعالى لكل منهما الإيمان ، وهما أعنى – الإيمان والإسلام – متلازمان من حيث [الاعتداد] بهما في الآخرة ، وبالجملة فلا يمكن شرعًا أن يوجد مسلم غير مؤمن ، ولا عكسه ، ومن آمـن بقلبه ولم يلفظ بلسانه مع قدرته ، كان كافراً اتفاقًا ، بل قال النووي : إجماعاً . لكن نوزع فيه .

[تطهير الجنان/صحابة: ١٩٣]

<sup>(</sup>٢٦٣) الآية رقم (٩) من سورة الحجرات .

وجاء بسند فیه مختلظ ، أن عائشة - رضى الله عنها - قالت : من قتل اللخوارج ؟ قالوا : ه يقتلهم خيار أمتى هراو أمتى ه (٢٦٤) .

وجاء بسند رجاله ثقات ، أنها سألت شداد بن الهاد ليالي قتل علمي عن قصة الخوارج الذين قتلهم على ، لكون أن أهل العراق ذكروا لها عن علِّي أشياءً ، كذُّبُوا فيها عليه ، فأحبت أن تنظر ، هل الأمر كما زعموا ؟ وكذا كان شداد كُلُّما حدثها عن شيء حلَّفته ، فيحلف لها ، وحاصل ما ذكره شداد ؛ أنه لما كاتب علمٌي معاويةً ، وحكم الحكمان ، خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس ، فنزلوا بأرض يقال لها : حروراء من جانب الكوفة ، قائلين إن عليًّا انسلخ من قميص كساه الله ، واسم سماه الله به ، لكونه حَكَّم في [دين] الله ، ولا حكم إلا الله ، فلما بلغه ذلك أمر أصحابه القراء ، دون غيرهم ، بالدخول عليه ، فلما امتلأت الدار بهم دعا بمصحف إمام عظيم بين يديه ، ثم طفق يصكه بيده ويقول : أيها المصحف حدث الناس ، أي إنما فعل ذلك زيادة في تسفيه الخوارج ، وإشارة إلى رد قولهم : بيننا وبينه كتاب الله ، بأن الكتاب لاينطق ، وإنما الرجوع إلى العلماء به لاغير ، فنادوه : يا أمير المؤمنين ما [تسأله] منه ، إنما هو مداد في ورق ، ونحن نتكلم بما رأيناه فيه ، فقال : أصحابكم أوليائي الذين خرجوا – أى علمَّى - لاعتراضهم ما فعلته من التحكيم ، وقد كانوا من المؤمنين والتائبين لى ، بيني وبينهم كتابُ الله ، يقول الله – تعالى – في كتابه في امرأة ورجل ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنْهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن رُبِدَ آ إِصْكَ حَانُو فَيْ اللَّهُ بَيْنَهُمَ آ ﴾ (٢٦٠) وأمُّهُ محمد عَلَيْ أعظم حرمة أو ذمة

<sup>(</sup>٢٦٤) يقتلهم خيار أمتى ... إلخ .

هجمع الزوائد، (۲٤٢/٦) أورده الهيثمي – رحمه الله – عن عائشة رضى – الله عنها –
 وقال : رواه البزار ، وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط ، ورواه الطبراني في «الأوسط»
 وفيه قصة .

<sup>(</sup>٢٦٥) الآية رقم (٣٥) من سورة النساء .

<sup>[</sup>١٩٤٦ : تطهير الجنان/صحابة]

من رجل وامرأة، ونقموا عليَّ أني كاتبت معاوية، ثم رد عليهم بكتابة الصلح يوم الصلح، فأُمر رسُول الله عَيْكَ بينه وبين أهل مكة، وقد قال تعالى: ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ (٢٦٦) ثم أرسل ابن عباس، قال شداد وأنا معه : فلما توسطنا عسكرهم ، قام فلان فخطبهم فقال : يا حملة القرآن ، هذا عبدالله بن عباس ، ثم حذَّرهم من اتباعه بأنه ممن نزل فيه هو وقومه [قوم خصمون] فمكث عندهم ثلاثة أيام ينصحهم حتى رجع منهم أربعة آلاف رجل ، وجاءوا إلى علمَّى بالكوفة فأرسل على إلى بَقيتهم ؛ قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد [رأيتم] ، فقفوا حيث شئتم بينا وبينكم أن لا تسفكوا دمًا حرامًا أو تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمةً ، فإنكم إن فعلتم قد نبذنا إليكم الحرب على سواء ، إن الله لايحب الحائنين ، ثم لم يقاتلهم حتى فعلوا ذلك [كله] ، ثم [سَأَلَتُهُ] . عن الرجل الذي أخبر عَلِيلًا أنه يوجد فيهم ، واسمه ذو الثدية ، فقال : قد رأيته وقمتُ مع علِّى عليه في القتلي ، فدعا الناس فقال : تعرفون هذا ؟ فقال كثيرون : نعم ، رأيناه في مسجد بني فلان يصلي ؛ قالت : فما قال حين قام عليه ؟ قال : سمعته يقول : صدق الله ورسوله . قالت : فهل قال غير ذلك ؟ قال : لا . قالت : أجل صدق الله ورسوله ، وذهب أهل العراق يكذبون عليه ، ويزيدون عليه في الحديث "(٢٦٧) وصحّ أن عليًا سئل لما قدم البصرة ؛ لقتال طلحة

<sup>(</sup>٢٦٦) الآية رقم (٢١) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢٦٧) عبدالله بن شداد بن الهاد دخل على عائشة ... إلخ .

أورده – بطوله الهيثمى في «المجمع» (٢٣٨/٦ – ٢٤٠) وقال : رواه أبويعلى ، ورجاله ثقات، ا.هـ. ● قلت : بحثت عنه في مسند عائشة من المطبوع من «مسند أبي يعلي» فلم أظفر به !! فلعله في «الكبير»!

أورده مُفرَّقا شيخ الإسلام – رحمه الله – (٤٥٠١) وعزاه للحميدى ، وابن أبي عمر ، (٤٥٠١ مكرر) وعزاه لأبي بعلى ، وسكت عليه البوصيرى (٤٥٠٣) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، وقال : «قلت: أصل قصة المخرج في الصحيح وغيره » . وقال الأعظمي : «... ، أبويعلى عن أبي بكر بن شيبة ، وعن ابن هشام ، عن ابن فضيل نحوه ، وأبي على عرف أبي بكر ، وأبي ورواه البزار نحوه ، وكذا في المسندة (٤٥٠٤) وعزاه لإسحق ، وأبي بكر ، وأبي = ورواه البزار نحوه ، وكذا في المسندة (٤٥٠٤)

وأصحابه ، أهو توصية أو عهد من النبي عَلَيْكُ له بذلك ، أو من رأيه حيث تفرقت الأمة واختلفت كلمتها ؟ فبين أنه من رأيه ، وأن رسول الله عُلِيَّةً لم يوصه بذلك . أي لم يجعله خليفة بفعل ذلك وغيره – فلا ينافيه الحديث السابق عنه أنه قال : « أمرنى رسول الله عَلِيْظُهُ بِقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » مع أنه لم يمت فجأة ، وإنما جلس في بيته أياماً يراسل ، فأمر بتقديم أبي بكر ؛ لكونه يرى مكانه ، وأن المسلمين بايعوا أبا بكر ، وأنه بايعه أيضاً ، قال : فكنت أغزوا إذا أغزاني ، وآخذ إذا أعطاني ، وكنت سوطا بين يديه ، في إقامة الحدود ، فلو كانت محاباة عند حضور موته ، لجعلها في ولده ، وأشار لعمر فبايعه الناس وبايعته معه ، وكنت آخذ إذا أعطاني ، وأغزوا إذا أغزاني ، وكنت سوطًا بين يديه في إقامة الحدود فلو كانت [مُحَاباة] عند حضور موته لجعلها في ولده ، وكره أن يتخيّر منّا معشر قريش رجلاً فيولّيه الأمر ، فلا يكون فيه إشارة إلا لحقية من غيره ، فاختار ستة أنا منهم ، فلما اجتمعنا وذهب عبدالرحمن بن عوف بن ميمون نصيبه فيها ، على أن نعطيه مواثيقنا ليختار من الخمسة رجلاً يوليه أمر الأمة ، فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه ، ولقد عرض في نفسي عند ذلك ، فلما نظرت في أمرى فإذا عهدى قد سبق بيعتى فبايعت وسلَّمت ، فكنت أغزو إذا أغزاني ، وآخذ إذا أعطاني ، وكنت سوطًا في يديه في إقامة الحدود ، فلما قبض وثب إليها من ليس مثلي ، ولا قرابته كقرابتي ، ولا علمه كعلمي ، ولا سابقته كسابقتي ، فكنت أحق بها منه ، ثم سئل عن مخالفة الزبير وطلحة ، فقال : بايعاني بالمدينة [وخالفاني] ولو أن رجلاً بايع أبا بكر وعمر ، ثم خالفهما لقاتلناه ، وصحَّ أن الخوارج لما اعتزلوا عليًّا ، فعزم على [مقاتلتهم] ، استأذنه ابن عباس في الذهاب إليهم ؛ لينظر ماينقمونه على علِّي ، فأذن له ، فجاءهم فناظرهم حتى رجع منهم [عشرون] ألفًا ، وبقى منهم أربعة آلاف ، فقتلهم عن آخرهم ، فلم ينج منهم إلا دون العشرة ، والذي نقموه عليه أمور:

<sup>=</sup> يعلى، وصحّح إسناده ، راجع (باب) أخبار الخوارج من «المطالب العالية» (٣١٣/٤–٣٢٢) وغيره .

<sup>[</sup>١٩٦] :تطهير الجنان/صحابة]

الأول: تحكيمه مع قوله: الحكم لله ، فرد عليهم ابن عباس بنظير ما مرَّ عن على ؛ بأن التحكيم قد جاء في الصيد في الإحرام ، وفي الصلّح بين الرجل وامرأته في الدنيا أولى ، فسلموا .

الثانى: كونه قاتل عائشة وغيرها ولم يَسْبِ ، ولم يغنم ، فرد عليهم : بأنها أمّهم بالنص ، فإن أنكروا ذلك ، كفروا ، وإن استحلوا منها مايستحلونه من غيرها ، كفروا ، [فسلموا](٠)

الثالث: كونه [محا] (٢٦٨) نفسه فى الصلح من إمارة المؤمنين ، فرد عليم ؟ بأنه علي في صلح الحديبية وافق المشركين ، فى أنه يمحو ما كتبه على فى كتابه ، وهو رسول الله فأمر بمحوه ، قال : « أنا رسول الله وإن كذبتمونى » فكذلك على لايضره ذلك » فسلموا ، إلا أولئك الأربعة آلاف، فعزم على قتالهم فتوقف بعض أصحاب على من كثرة عبادتهم ، وإن لهم دويًا كدوى النحل من اقراءة] القرآن ، فقال على : عُدلا تنجو منهم عشرة – أى بل دونها – كا مر مبينًا ولا يقتل منا عشرة ، فكان الأمر كما قال على – رضى الله تعالى عنه – وقال أيضًا عند عزمه على قتالهم : « لا يدين لهم من يدعوهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فيقتلونه ، ثم أعلم الناس بذلك ، فلم يخرج إليهم إلا شاب ، فأعاده ، والم هرخ من قتالهم [سألهم] ، قال : اطلبوا الرجل ، واستقصوا فى فقتلوه ، ولما فرغ من قتالهم [سألهم] ، قال : اطلبوا الرجل ، واستقصوا فى طلبه ، حتى وجدوه فى وَهْدَة فى مستنقع ماء ، وهو أسود منتن ، وله فى موضع يده كالثدى (٢٦٩) ، عليه شعرات ، فلما نظر إليه قال : صدق الله ورسوله ،

<sup>(﴿)</sup> بالأصل : فسئلوا ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲٦٨) قصة مناظرة ابن عباس – رضى الله عنهما – مع الخوارج – راجع لها البداية . (۲٦٨) وما بعدها) ، و«إعلام الموقعين» (۲۱۳/۱ – ۲۱۵) وغيره ، وأوردها الهيثمى في «المجمع» (۲۳۹/۲ ، ۲۲۰) وقال : «رواه أبويعلى ورجاله ثقات» و لم أنقلها هنا خشية الإطالة .

<sup>(</sup>۲۹۹) أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (۸۹) – بترتيبي) وأبويعلى في «المسند» (۳۷٤/۱) من طريق حماد بن زيد ، حدثنا جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء قال : = «المسند» (۳۷٤/۱) من طبيق حماد بن زيد ، حدثنا جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء قال : = «المسند» (۳۷۶/۱)

فسمع الحسن أن الحسين يقول: الحمد لله الذي أراح أمة محمد على المعضلة. المعضلة. فقال على: لو لم يبق من أمة محمد على إلا ثلاثة لكان أحدهم على رأى هؤلاء، إنهم لفي أصلاب الرجال، وأرحام النساء. وقد صدق، فإن منهم

= شهدت عليًا حيث قتل أهل النهروان ، قال: التمسوا المخدج ، فطلبوه في القتلى ، فقالوا ليس نجده ! فقال : ارجعوا ، فالتمسوا ، فوالله ما كذبت ولا كذبت ، فرجعوا فطلبوه ، فردد ذلك مرازًا ، كل ذلك يحلف بالله : ما كذَبْتُ ولا كُذبتُ ، فانطلقوا فوجدوه تحت القتلى في طين ، فأخرجوه فجيء به ، فقال أبوالوضيء : فكأني أنظر إليه ، حبشي عليه ثدى ، قد طبق إحدى يديه مثل ثدى المرأة ، عليها شعرات تكون على ذنب البربوعه .

• الإسناد صحيح ، واللفظ لعبدالله .

النهروان: قال ياقوت: هي ثلاث نهروانات ؛ الأعلى ، والأوسط ، والأسفل ، وهو كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرق ، حدها الأعلى متصل ببغداد ، وكان بها وقعة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب − رضى الله عنه → (معجم البلدان ٥/٣٢٤) ،
 ٣٢٧) .

والحديث أخرجه مسلم (١٠٦٦) في «الزكاة» باب (التحريض على قتل الخوارج) من طريق المقدمي ، عن حماد بن زيد بإسناده به ، وأحمد (٨٣/١) وأبو داود في «السنة» (٤٧٦٣) وابن مأجه في «المقدمة» (١٦٧) وأحمد (٩٥/١) ، ١٤٤ ، ١٥٥٥) وأبويعلى في «المسند» (٢٨١/١) وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (٣١٨/٤) ضمن حديث طويل ، وفيه : فقتلوهم كلهم ، فقال : ابتغوه ، فطلبوه فلم يوجد ، فركب على دابته ، وانتهى إلى وهدة من الأرض ، فإذا قتلى بعضهم على بعض ، فاستخرج من تحتهم ، فُجر برجله يراه الناس ... راجع بقية القصة في «المطالب...» (٣١٨/٤) .

وذكره الهيثمى في والمجمع (٢٣٧/٦) بنحوه عندهم إلى أن قال: رجل يده كثدى المرأة كالبضعة ، تدور فيها شعرات كأنها سبلة سبع ، قال أبو سعيد: فحضرت هذا من رسول الله عليه يوم حنين ، وحضرت مع على حين قتلهم بنهروان ... راجع بقيته في والمجمع ..

وذكره ابن كثير فى «البداية» (٣١٦/٧) نقلاً عن الهيثم بن عدى ، صاحب كتاب الخوارج وفيه : فلما استخرج نظر إلى عضده ، فإذا لحم مجتمع على منكبه كندى المرأة ، له حلمة عليها شعرات سود ، فإذا مدت امتدت حتى تحاذى طول يد الآخر ، ثم تترك فتعود إلى منكبه كندى المرأة ، فلما رآه على قال : الله أكبر ... الحديث إلى آخره .

[۱۹۸ : تطهير الجنان/صحابة]

إلى الآن كثيرين ، بل لايحصون بعمان على سعة إقليمها ، وقرية من بلاد المغرب ، وكثير من بلاد الهند جزيرات وغيرها .

وروى أحمد وغيره خبرًا ( أن الخوارج كلاب أهل النار ،(٢٧٠) فقيل للصحابي رواية [الأزارقة] وحدها ، أم الخوارج كلها ؟ قال : بل الخوارج كلها ، ومن أعظم ذنوبهم أنهم فرطوا في بعض(٢٧١) [ ... ... ... ... ]

(۲۷۰) الخوارج كىلاب النار ....

أخرج أحمد (٢٤١/٥) وابن ماجه (١٧٣) وأبونعيم في والحلية، (٥٦/٥) وساقه الذهبي في والحلية، (٥٦/٥) وساقه الذهبي في وسير النبلاء، (٢٤١/٦) من طريق إسلحق الأزرق ، عن الأعمش ، عن ابن أبي أوفى ... فذكره مرفوعًا .

● والإسناد ضعيف !! فإن الأعمش لم يسمع من ابن أبي أولى !

 وفى زوائد البوصيرى على ابن ماجه: أن رجال الإسناد ثقات إلا إن فيه انقطاعًاه.

● وقال الذهبي - بعد سياقته - وهكذا رواه الناس عن إسلحتي الأزرق ، عن الأعمش، وأخرجه أحمد (٣٨٢/٤) والحاكم (٥٧١/٣) من طريق الحشرج بن نباتة عن سعيد ابن جهمان قال : أتبت عبدالله بن أني أوفي وهو محجوب البصر ، فسلمت عليه ، فقال : من أنت ؟ فقلت : قتلته الأزارقة ، فقال : ما نشخ الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار ! قال : قلت : الأزارقة وحدهم ، أم الخوارج كلها ؟ قال : بل الخوارج كلها ، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي .

وفى الباب عن أبى أمامة عند أحمد (٢٥٣/٥) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن أبى غالب ، عن أبى أمامة ، وأبوغالب مختلق فيه ، وهو صاحب أبى أمامة ، وربما ينهض هذا الحديث بهذا الحديث بهذا الحديث بهذا الحديث عمول على الخوارج المبتدعة ، الذين خرجوا على على حلى – رضى الله عنه – ، وانظر ما قاله الحافظ فيما نقله عن المناوى في وفيض القدير، على حالى .

(٢٧١) بياض بالأصل بمقدار سطر إلَّا قليلًا !

[تطهير الجنان/صحابة: ١٩٩]

وعنه بسند رجاله ثقات ، أنه قال على المنبر : هلك فَى رجلان ؛ محب غالٍ ومبغض قالٍ . قال رسول الله على « مثلك مثل عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه ، وأحبته النصارى حتى أنزلوه [بالمنزلة التى ليست به] ثم قال : هلك فى رجلان محب مطر ، مفرط بما ليس فى ومبغض مفتر ، يحمله شنآنى على أن يبهتنى » (۲۷۷ [ألا] إنى لست بِنَبِي ولا يوحى إلَّى ، ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه فيما استطعت ، فحق عليكم طاعتى فيما أحببتم وكرهتم»

(۲۷۲) فيك مثل من عيسى بن مريم ... الحديث .

أخرجه أبويعلى فى «المسند» (٤٠٦/١) من طريق عمر بن عبدالرحمٰن أبى حفص الأبار ، حدثنا الحكم بن عبدالملك ، عن الحارث بن حصيرة ، عن أبى صادق ، عن ربيعة بن ناجذ ، عن على قال : قال لى رسول الله عليه فيك مثل ... إلى غاية المعكف الذي وضعته ، وما بقى فهو من «مجمع الزوائد» .

● الحكم بن عبدالملك . قال ابن معين : «ضعيف ، ليس بثقة ، وليس بشيء» وقال أبو حاتم : «مضطرب الحديث ، وليس بقوى» وقال أبو داود : «منكر الحديث ، وقال النسائى : «ليس بالقوى» ، وقال يعقوب بن شيبة : «ضعيف الحديث جدًّا ، له أحاديث مناكير» ، وقال أبوبكر البزار : «ليس بقوى» ، وقال العجلى : «ثقة» !

والحديث أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (١٦٠/١) من طريقين عن الحكم ابن عبدالملك بهذا الإسناد .

وصحّحه الحاكم (١٢٣/٣)، وتعقبه الذهبي بقوله «قلت: الحكم وهّاه ابن معين» اه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣٦/٩) وقال: رواه عبدالله، وهو ضعيف، وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو «ضعيف».

 أفرط: أسرف، وجاوز الحد. ويقال: بَهَت يَبْهَتُ من باب «نفع» أى قذف بالباطل، وافترى الكذب، والاسم: البهتاذ.

• وشَنِيءُ يَشْنَأُ مِن باب تعب ، شنآناً : أبغض ، والشنآن : البغض .

• وعندما وصلنى «مسند ابن الجعد» وجدت فى «المناقب» منه وجدت فيه (٢٩٧/١ برقم ١٦٤) أخبرنا عبدالله قال : نا على ، قال : أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبى البخترى ، عن على صلوات الله عليه ، قال : يهلك فمّى اثنان عدوٍّ مُبغض ومُحبُّ مُفرط» .

والحديث وإن كان رجاله ثقات إلّا أنه مرسل ، ففى مراسيل ابن أبى حاتم (ص ٥٣) ما نصُّه ﴿سمعت أبي يقول : أبوالبخترى لم يُذرك عليًّا ... إلخ﴾ .

[۲۰۰] : تطهير الجنان/صحابة]

ومنها: ذكر أمور وفتن تبعت ما سبق، واحتيج إلى معرفتها لعزة وجودها، وخُلُو الكتب المشهورة عنها، فمن هذه:

أنه جاء بسند رجاله رجال الصحيح ، أن معاوية - رضى الله عنه - لما أراد أن يستخلف ولده يزيد ، كتب إلى عامله بالمدينة ؛ أن أوفد إلى من تشاء ، فوفد إليه عمرو بن حزم الأنصارى - رضى الله عنه - فاستأذن على معاوية ، فلم يأذن له ، وأمر حاجبه أن يقول له : اطلب ما شئت . فأبى إلا الاجتماع ، فاجتمع به بعد أيام ، فقال له معاوية : [إنك] امرؤ ناصح . قلت : برأيك ، وإنه لم يبق إلا ابنى وأبناءهم ، وابنى أحق من أبنائهم ، ثم قال له : حاجتك ؟ قال : ما لى إليك حاجة (٢٧٣) .

قال الهيثمى: ورواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح،، وفي حاشية المطالب (٤٥٢٠) قال الأعظمى - في الحديث الذي عزاه الحافظ لأبي يعلى وسكت عليه البوصيرى، (٣٢٧/٤) والحديث المرفوع - المدرج في رواية والمطالب، (٣٢٨/٤) وإن الله تعالى لم يسترع عبدًا رعيةً ... الحديث، أصله عند الشيخين - البخارى في والأحكام، (١٢٦/١٣) (٧٧) وأحمد - فتح) ومسلم في والإيمان، (١٢٦) ووالإمارة، (٢٤٦٠) والوارد في والرقاق، (٧٧) وأحمد (٣٥/٣)، بلفظ: وما من عبد يسترعيه الله رعيةً فلم يُحطفها بنُصْجه لم يجد رائحة الجنة، وفي لفظ وما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاشٌ لهم إلا حرَّم الله عليه الجنة، كلاهما للبخارى، وفي مسلم « ...، ثم فيموت وهو ينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة،

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٠١]

<sup>(</sup>٢٧٣) لما أراد أن يستخلف معاوية ... إلخ .

<sup>●</sup> أقول: إن الرواية التي أوردها المصنف في الأصل النَّسْخي معي تنقص في اللفظ — عن ما في والمجمع نقصا يُخَل إخلالاً جسيمًا بالمعنى المراد منها – بل هو يُضَيَّعُه أصلاً !!! فلابُدّ للقارىء من دمج ما في ومجمع الزوائد، مع ما في والمطالب العالية، (٤٥٢٠) لكي يستطيع فهم شيء مما أورد من الكلام !!! . ولما قمت بعملية الإدماج استغرقت صفحتين من القطع الكبير ! فعزفت عن إيرادهما ، إذ ليس هذا من شرط الكتاب ، فراجعها إن شئت في مظانها ، وبالله العصمة .

وبسند فيه رجل ضعفه أبو زرعة ، ووثقه ابن حبان وغيره ، ورجل قال الحافظ الهيثمي: لا أعرفه و أن معاوية لما حضره الموت، قال ليزيد: قد [وَطَّأْتُ] لك البلاد ، وفرشت لك الناس ، ولست أحاف عليك إلا أهل الحجاز ، فإن [رابك] منهم ريب ، فوجه إليهم مسلم بن عقبة المُرِّي ، فإني [قد] جرَّبته [غير مرة فلم أجد مثلاً لطاعته ونصيحته] فلما بلغ يزيد خلافة ابن الزبير قال لمسلم وقد أصابه [فذكر له] ما ذكر أبوه فقاد له الجيوش ، ثم لما قدم المدينة أباحها ثلاثة أيام ، ثم [دعاهم] إلى بيعة يزيد ، وأنهم أعْبُدٌ له في طاعة الله ومعصيته ، فأجابوه [إلى ذلك] إلَّا واحداً من قريش ، فقتله فأقسمت بالله أمَّه ؛ لئن أمكنها الله من مسلم حياً أو ميتاً لتحرقنه بالنار ، فلما خرج مسلم من المدينة مات قريبا منها فأتت قبره بأعُبُدٍ لها فأمرتهم بنبشه من عند رأسه فلما وصلوا إليه إذا ثعبان قد التوى على عنقه قابضاً بأرنبة أنفه يمصها [فكاع القوم عنه] وأخبروها ، وقالوا : قد كفاك الله شُّره ، فأبت وأمرتهم بنبشه من عند رجليه ، ففعلوا ، فإذا الثعبان لاوياً ذنبه برجليه ، فَصَلَّت ركعتين ودعت : اللهم إن كنت تعلم أني لما غضبت على مسلم اليوم لك فخلِّ بيني وبينه ، ثم تناولت عوداً ، فمضت إلى ذنب الثعيان فانسلُّ من مؤخر رأسه ، فخرج من القبر ، ثم أمرت ، فأخرج من القبر ثم أحرقته بالنار ،(٢٧٤).

<sup>(</sup>٢٧٤) إن معاية لما حضره الموت قال ليزيد .... إلخ

القصة بطولها أوردها الإمام الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٥٢/٧ ، ٢٥٣) عن محمد ابن سعيد ، يعني ابن رمانة ، إن معاوية ... فذكره .

وقال: رواه الطبرانى ، وفيه عبدالملك بن عبدالرحمٰن الذمارى ، ضعّفه أبو زرعة ، ووثقه ابن حبان ، وغيره ، وابن رمانة لم أعرفه، وقال فى الحاشية : «لم أعرفه، هو محمد ابن سعيد بن رمانة كما فى هامش الأصل» .

 <sup>(</sup>٥) قلت : فَسَر الماء بعد الجهد بالماء !!! ولم يصنع شيئًا ، إذ إن الرجل هو راوى القصة ، واسمه مذكور كاملاً في أولها !!!

<sup>[</sup>۲۰۲] : تطهير الجنان/صحابة]

وبسند فيه متروك ، أن بعض أولئك العسكر الفسقة دخلوا زمن الحرّة (۲۷۰ على أبى سعيد الخدرى ، فأخذوا ما فى البيت ، ثم دخلت طائفة أخرى فلم يجدوا شيئاً فأضجعوه ، ثم جعل كلٌ يأخذ من لحيته خصلة .(۲۷٦)

وبسند فيه جماعة ، قال الحافظ المذكور : لا أعرفهم ، أن ابن الزبير كتب لابن عباس – رضى الله عنهما – ليبايعه ، فأبى ، فظن يزيد أن ذلك رعاية له ،

(٣٧٥) الحِرَّة : المقصودة هنا هي – حِرَّة واقم – شرق المدينة المنوَّرة ، وبها كانت الوقعة المشهورة – وقد وصف تفاصيلها الدّامية – الإمام ابن كثير في «البداية ... ، (٣٥/٨ - ٢٤٢) أُختَصرُهَا لك: قال الإمام ابن حزم في كتابه هجوامع السيرة، (ص -٣٥٧) ما نصُّه : ٥ ... ، أغزى يزيد الجيوش إلى المدينة حرم رسول الله عَلِيْكُ ، وإلى مكة حرم الله تعالى ، فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحِرَّة ، وهي أيضًا أكبر مصائب الإسلام وخرومه ، لأن أفاضل المسلمين وبقية الصَّحابة ، وخيار المسلمُين ، من جلَّة التابعين ، قتلوا جهرًا ظلمًا في الحرْبُ ، وصبرًا ، وجالت الخيل في مسجد رسول الله عَلَيْكُم ، وراثت وبالت في الرَّوضة بين القبر والمنبر ، ولم تُصَلُّ جماعة في مسجد النبيِّي عَلَيْكُم ، ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب فإنه لم يفارق المسجد ، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان ابن الحكم عند مجرم بن عقبة المُرّى بأنه مجنون لقتله ، وأكره الناسُ على أن يبايعوا يزيد ابن معاوية على أنهم عبيدٌ له ، إن شاءَ باغ ، وإن شاء أعتق ، وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن وسنة رسول الله لله ، فأمر بقتله ، فضرب عنقه صبرًا ، وهتك مسرف أو مجرم الإسلام هنكا ، وأنهب المدينة ثلاثا ، واستخف بأصحاب رسول الله عَلَيْكُم ، ومُدَّت الأيدى إليهم ، وانتهبت دُورهُم وانتقل هؤلاء إلى مكة شرَّفها الله تعالى ، فحوصرت ، ورُمِي البيت بحجارة المنجنيق ذلك الحصين بن نمير السكوني في جيوش أهل الشام ، وذلك لأن مجرم بن عقبة المُرّى مات بعد وقعة الحرة بثلاث ليال ، وولى مكانه الحصين بن نمير ، وأخذ الله تعالى يزيد أخذَ عزيز مقتدر ، فمات بعد الحرَّة بأقلُّ من ثلاثة أشهر ، وأزْيَد من شهرين ، وانصرفت الجيوش عن مكة! ا.هـ أخرج مسلم عن أبى هريرة مرفوعًا قال : من أراد أهْلَ المَدينَة بسوءٍ أَذَابَهُ الله كمَا يَذُوبُ المِلْحُ في الماء» .

۲۷٦) أورد الهيثمى – رحمه الله – في «المجمع» (۲۰۳/۷) عن أبي لهرون العبدى قال : رأيت أبا سعيد الحدرى ممعط اللحية ، فقلت : تعبث بلحيتك ؟ قال : لا ، هذا مارأيت من ظلمة أهل الشام ، دخلوا على زمان الحرة .... فذكر الباقى بنحو ما هنا ، وقال : رواه الطبراني ، وأبو لهرون متروك» .

\_ [تطهير الجنان/صحابة: ٢٠٣]

فكتب إلى ابن عباس بذلك ، وبخذلان ابن الزبير ، وتنفير الناس عنه ، وأنه لعنه يزيد يحسن جائزة ابن عباس ، فكتب إليه ابن عباس وأطال في سبّه ، وتقبيحه ، وأنه وأنه لم يمتنع من مبايعة ابن الزبير ؛ لرجاء جائزة يزيد ، ولا معرفته لحقه ، وأنه لا يدعو أحداً إلى يزيد ولا يخذل أحدًا عن ابن الزبير ، وأن يزيد يحبس عنه بره وصلته ؛ لكون ابن عباس حابساً عنه وده ونصره ، ثم أطال في الحط على أبيه بما صنع في استلحاق زياد ، وعلى يزيد بما استباح به حرمة آل البيت ، حتى قتل حسينًا ، وكثيرين من أهل البيت وسبى ذراريهم ، واستباح حرمة المدينة المكرمة ، المعظمة ، وحرمة أهلها ، حتى أباح العظائم فيها ؛ بالقتل والنهب فيها أيامًا . (٢٧٧)

وبسند فيه من وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه أبو زرعة وغيره ، أن معاوية وبضى الله عنه - لما مات أظهر ابن الزبير سب يزيد ، ثم دعا لنفسه [فوجه] يزيد مسلم بن عقبة في جيش وأمره بقتال أهل المدينة ، ثم أهل مكة فساروا ، واستباح المدينة أياماً ثم ساز بمكة [فأحس] بالموت ، فاستخلف حصينًا الكندى ، فقال له : يا ابن برذعة الحمار ، احذر [خدائع] قريش ، ولا [تعاملهم] إلا بالنفاق . فوصل مكة ثم قاتل ابن الزبير بها أياماً ، وضرب ابن الزبير فسطاطًا في المسجد ، فيه نساء يداوين الجرحى ، ويقمن بمصالحهم ، فقال حصين : لايزال يخرج علينا من هذا الفسطاطا أسدًا كأنما يخرج من [عرينه] ، فمن يكفينيه ؟ فقال رجل من أهل الشام : أنا فلما جنّ الليل وضع شعة في طرف رمحه ، ثم طعن بها الفسطاط فاحترق ، ثم احترقت الكعبة وما فيها قرني كبش إسحاق ح

<sup>(</sup>٢٧٧) كتب ابن الزبير لابن عباس [رضى الله عنهم] ... إلخ .

عادت لعكرتها لميس !!! الأثر الذى أورده فى المنسوخة بالاختصار المخلّ ، والرواية بالمعنى – التى قد ينقلب فهمها على الكثيرين ، أورده الإمام الهيثمى – رحمه الله – فى «المجمع» (٢٥٣/٧) على الجادّة – كانقله من «معجم الطبرانى – عن إياد بن الوليد به !! الرواية التى لم تستغرق فى المنسوخة سوى بضعة أسطر !! استغرقت بقطع «المجمع» صفحتين ونصف ، مع الاختلاف شبه الكُلّى فى الألفاظ ، فالله المستعان ! قال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم» .

<sup>[</sup>۲۰٤: تطهير الجنان/صحابة]

أى بناءً على أنه الذبيح – وهو ما عليه الأكثرون ، لكن صحّ الخبر بأنه إسماعيل ، ثم بلغ قوم يزيد موته ، فهربوا لما مات [دعا مروان بن الحكم] إلى نفسه ، فأجابه أهل حمص ، وأردُن ، فسير إليه ابن الزبير جيشًا حافلاً مائة ألف ، ومروان يومئذ في فئة قليلة من بني أمية ومواليهم ، فكثر خوفهم ، فقال مروان [لمولي] له : هؤلاء بين مكره [ومستأجر] ، ولايقفون للقتال ، فاحمل عليهم فانكسروا ، وقتل أميرهم ، ثم مات مروان فدعا ولده عبدالملك لنفسه ، فأجابه أهل الشام ، فخطب ثم قال : من لابن الزبير منكم ؟ فقال الحجاج : أنا ياأمير المؤمنين ، فإنى رأيت أنى انتزعت جبته فلبستها ، فعقد له ، وجاء مكة ، وقاتل ابن الزبير بها ، وكان ابن الزبير قال لأهل مكة : احفظوا هذين الجبلين فإنكم لن تزالوا أعزة ما حفظتموهما ، فقصروا فلم يلبثوا أن ظهر الحجاج بمن معه على أبي قبيس ، فنصب عليه [المنجنيق] ، ورمي به ابن الزبير في المسجد ، فلما كان يوم قتله دخل على أمّه أسماء بنت أبى بكر الصديق – رضى الله عنهم – وهي يومئذ بنت مائة سنة ، ولم يسقط لها [سنِّ] ، ولا فسد لها [بصر] ، فسألته عن القوم فبين لها محلهم ، وقال : إن في الموت لراحة ، فذكرت له أن الأحب إليها أن لا يموت حتى يملك ، فتقر عينها ، أو يقتل فتحتسبه عند الله ، ثم ودعها ، فوصته على أن لايعطى تهاوناً مخافة القتل، فخرج عنها ودخل المسجد، فقيل ألا نفتح لك الكعبة ؟ فأبي ، ثم دخلت عليه فرق من أبواب المسجد ، يتعاقبون ، فذهب إلى كل منهم وأخرجهم ، ثم وقع ، فتايلوا عليه ، وحزوا رأسه(٢٧٨) – رضي الله

<sup>(</sup>٢٧٨) لمَّا مات معاوية أظهر ابن الزبير سَبُّ يزيد ... إلخ .

أقول إنه لا حاجة بى لإعادة ماكررته سلفًا من الصنيع غير الحميد الذى تجشمه المصنف فى نقل الروايات ، والتصرف فى ذلك تصرُّفًا تأباه أصولُ النقل ! وهو مع ذلك لا يؤدى - باختصاره المعنى الذى أراده مؤلفُ الأصل ، الذى نقل عنه المصنف - غفر الله لنا وله ويكفيك - لكى تلحظ التباين التام بين ما ورد فى المنسوخة - ولا أدرى فقد تكون أخطاء من الناسخ - وإن كنت استبعد ذلك لكثرة الكمّ ، وبين ما ورد فى المرجع الذى نقل عنه المصنف أن تُلقى نظرة واحدة على الانين كليهما ، لكى تتبين أنه لا رابط بينهما سوى خيط معنى خفع دقيق ، يلحظه - فقط - المتضلع بدراسة الحديث ، والتاريخ = والتاريخ = والتاريخ = المتضلع بدراسة الجديث ، والتاريخ = والمناس المناس المناس

عنه – وصح ما حاصله ؛ أنه قال : ما شيء كان يقوله كعب إلا رأيناه ، إلا قوله : إن فتى ثقيف يقتلنى ، فهز رأسه بين يديه ، يعنى المختار قتله الحجاج ، فكان كما قال كعب (٢٧٩)

ورواية فى سندها من قال الحافظ الهيثمى : لا أعرفهم ، أن بسبب قتله ، « أنه توجه لإخراج فرقة من أولئك الفرق ، فوقعت شرافة من [شرفات] المسجد على رأسه فصرعته](۲۸۰) فتمكنوا منه حينئذ . وصح أن الحجاج صلبه لتراه

= والُّلغة !!! وفيها عبارات ، ومقاطع ، وصور بلاغية لايمكن لأحدِّ العزوف عنها ، بل إن الكتاب ليجمل بها كثيرا !!!

والحديث الذى نحن بإزائه هو صورة شوهاء لوصف الحرب التى دارت رحاها بين عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما وبين الحجاج قاتله الله ، راجع لها «سير أعلام النبلاء» (٣٦٣/٣) و(البداية ..( ) أو حتى «مجمع الزوائد» (٢٥٥/٧) والذى نقل عنه المصنف لكى تقف على صنيعه الذى لأيُقرُه عليه أحد !! غفر الله لنا وله .

عمومًا – فالعهدة عليه فيما صنع ، وهذا كتابه ، غير أننا قد بَيْنًا ما ظهر لنا ، و لم نُمَرُهُ – هكذا – كأننا لم نره ، والله المستعان ، وعليه التكلان وبه التوفيق ، ومنه تعالى العصمة .

(٢٧٩) ما شيء كان يقوله كعب إلا ... إلخ .

أورده الهيثمئ في «المجمع» (٢٥٨/٧) عن ابن سيرين ، وقال رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

(٢٨٠) توجه لإخراجه فرقة [يعنى ابن الزبير] رضى الله عنه إلخ .

همجمع الزوائد، (۲۰۸/۷) أورده الهيثمي، عن إسحق بن أبي إسحق قال: أنا حاضر قتل ابن الزبير ، جعلت الجيوش تدخل من باب المسجد ، فكلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم ، فبينا هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد فوقعت على رأسه ، فصرعته ، وهو يتمثل بهذه الأبيات

أسماء يــــا أسماء لا تبكينــــــى لم يبـــق إلا شرق ودينــــــى وصــارمٌ لَاثتُ به يمينى

قال الهيثمى : «رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم» والشطرة الأولى من «السيّر» لعدم استقامتها في «المجمع» .

[٢٠٦: تطهير الجنان/صحابة]

قريش ، فصارت قريش يمرون عليه فلا يقفون ، إلا ابن عمر (٢٨١) فوقف ، وسلم ، وذكر أنه كان ينهاه عن أن يؤول به الحال إلى هذا ، ثم قال : لقد كان صوَّامًا قوَّاماً ، يصل الرحم ، فبلغ ذلك الحجاج ، فأمر بإنزاله ، وأن [يرمي] به في قبور اليهود ، وكان مراده باليهود مطلق المشركين ، أو أنه كان يمر بالحرم يهود (٢٨١) ، فمات بعضهم ودفنوا فيه ، ثم أرسل لأمه وقد عميت ؛ أن تأتيه ، فأبت ، فأرسل يغلظ عليها فأبت ، فقام إليها وهو يتوقد ، فقال : كيف رأيت صنع الله بعدو [الله] ولدك ، قالت : رأيت أفسدت عليه دنياه ، وأفسد عليك آخرتك ، ذكرت له أنها سمعت رسول الله عليه يقول : إن في ثقيف مبيراً وكذابًا ، فأمًا الكذاب ، أي وهو المختار فقد رأيناه ، وأما المبير فأنت ذاك (٢٨٢) فخرج .

وفى رواية أنها قالت له بعد ثلاثة أيام: أما آن لهذا [الراكب أن] ينزل قال: هذا المنافق. قالت: « لا والله ما كان منافقًا ، ولقد كان صواماً قوامًا . قال: اسكتى فإنك عجوز ، قد خرفت قالت: ما خرفت وذكرت الحديث (۲۸۳)

(۲۸۱) وفيه : جعلوا يمرُّون فلا يقفون عليه ، حتى مَرَّ عليه عبدالله بن عمر فوقف عليه ، فقال : السلام عليك أبا حبيب ، لقد قالما ثلاث مَرَّات ، لقد كنت نهيتك عن ذا ، قالها ثلاث مرات ، لقد كنت صوّامًا قوَّامًا ، تصل الرحم . فبلغ الحجاج موقف ابن عمر ، فبعث إليه فاستنزله ، فرمى به في قبور اليهود ، وبعث إلى أسماء ... إلخ

أورده الهيثمى – رحمه الله – فى «المجمع» (٢٥٩/٧) عن أبى نوفل بن أبى عقرب العرنجى ، وقال : ﴿ رُواهُ الطّبراني ، ورجاله رجال الصحيح» .

(٢٨٢) بعث – الحجاج – إلى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أن تأتيه … إلخ .

هـذه تتمـة الخبر السابق – «مجمع الزوائد» (۲۰۹/۷) رواه الهيثمي ، عن الطبراني ، وقال : «رجاله رجال الصحيح» والمرفوع منه هو في صحيح مسلم (۲۵٤٥) .

(٢٨٣) أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟! ..... إلخ .

« مجمع الزوائد» (۲۰۹/۷) عن أبى المحياة يعنى المختار ، عن أبيه قال : قدمت مكة بعد ما صلب أو قتل ابن الزبير بثلاثة أيام ، فكلمت أمه .... فذكره ، وقال : «رواه الطبراني ، وأبوالحياة وأبوه لم أعرفهما» .

[تطهير الجناذ/صحابة: ٢٠٧]

وفى رواية قال : أنا مبير للمنافقين . وصح أنه لما قتل ابن الزبير مثل به ، ثم دخل على أمه فأنكرت عليه ، فنال منه ، قالت : كذبتَ يا عدوَّ الله ، وعدوً المسلمين ، لقد قتلت صواماً قواماً بارًّا بوالديه حافظًا لهذا الدين ، ثم قالت : سمعت رسول الله عَلِيْنَةٍ قال : « يخرج من ثقيف كذابان ؛ الآخر أشر من الأول ، وهو المبير » وما هو إلا أنت يا حجاج . فقال : صدق رسول الله عَلِيْنَةٍ وصدقت أنت المبير أمير المنافقين .

وقد جاء بسند حسن عن عمر – رضى الله عنه – قال : قد ولد لأخى أم سلمة زوج النبى عَلِيلِهُ غلام سموه الوليد فقال عَلِيلُهُ سميتموه ؟ [قالوا نعم سمّوه الوليد فقال عَلِيلُهُ] بأسماء فراعنتكم ؟ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه .

وروى الحارث بن أبى أمامة مرسلاً إلى سعيد بن المسيب ، ولفظه : ولد لأخى أم سلمة غلام ، فسموه الوليد ، فدخلوا به على النبى عَلَيْكُم فقال «أسميتموه ؟ » قالوا : نعم ، سمَّوه الوليد ، فقال : « مَه مَه اسمه عبدالرحمن ، سميتموه باسم فراعنتكم ، ليكونن فى أمتى رجل يقال له الوليد [لهُوَ] أشر [على أمتى] من فرعون لقومه »(٢٨٤) قال عبدالرحمن بن عمرو : فقلت لسعيد بن المسيب : أى الوليد هو ؟ قال : إن استخلف الوليد بن يزيد فهو هو ، وإلا فالوليد ابن عبدالملك .

وبسند فیه راوٍ و لم یسم ، عن أبی هریرة قال : سمعت رسول الله عَلِیْظَهُ یقول : « لیرعفن علی منبری هذا جبّارٌ من جبابرة بنی أمیة ، فیسیل رعافه »

<sup>(</sup>٢٨٤) سَمَيْتُمُوه بأسماء فراعِنيكُم، مستدرك الحاكم ٤٩٤/٤ الحديث واجعه أورده شيخ الإسلام رحمه الله في «المطالب العالية» (٢٧٩٨) عن ابن المسيب قال : ولد لأخبى أم سلمة غلام ، فسموه الوليد ... فذكره بنحو ما هنا ، وعزاه للحارث ، وسكت عليه البوصيرى ، الأعظمى جميعًا !!

<sup>[</sup>۲۰۸: تطهير الجنان/صحابة]

[قال] فحدثنی من رأی عمرو بن سعید بن العاص رعف علی منبر رسول الله علیات حتی سال رعافه علی درج المنبر .(۲۸۰)

وبسند فيه عطاء بن السايب وقد تغير – أى اختلط – أن مروان سبَّ المسين بن على – رضى الله عنهما – وكرم الله [وجههما] سبّاً قبيحاً ، حتى قال : والله إنكم أهل بيت ملعونون ، فغضب الحسين وقال : قلت هذا ؟ فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه عَيِّالِهُ وأنت في صلب أبيك ، فسكت مروان . (٢٨٦)

(۲۸۵) ليرعفن جبَّار .... الحديث .

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٢٢/٢) من طريق حماد ، حدثني على بن زيد ، أخبرني من سمع أبا هريرة ... فذكره مرفوعًا به .

قلت : وإسناده ضعیف كم ترى ، لضعف على بن زید ، وهو ابن جدعان ضعیف ، وللانقطاع الذى فیه .

وأورده الحافظ رحمه الله في «المطالب العالية» (٣٣٣/٤) عن على بن زيد ، حدثنى من سمع أبا هريرة ... فذكره مرفوعًا ، وعزاه للحارث . قال الأعظمى : فيه داود بن المحبر ، وهو غير موثوق به . وقال البوصيرى : «رواه الحارث ، عن الواقدى ، وهو ضعيف ، وفي إسناده أيضًا من لم يُسَمَّم وتعقبه الأعظمى فقال : قلت : لم يروه الحارث ، عن الواقدى ، بل داود المحبر ، انظر المسندة ، قال : رواه أحمد ، وفيه أيضا راو لم يُسَمَّ .

الرعاف: سيلان الدم من الأنف، ورعف الرجل: سال الدم من أنفه.

(٢٨٦) لعنك الله ، وأنت في صلب أبيك .... إلخ .

أورده الحافظ – رحمه الله – (٣٢٩/٤) بروايتين عن أبى يحيى ، فى أحدهما : أن مروان كان يشتم الحسن ، والحسين ينهى الحسن ، وفى الثانية : أن مروان سبهما جميعًا سبًّا قبيحًا ، حتى قال ..... إلخ وعزاهما لأبى يعلى وإسخق .

قال الأعظمى : قلت : مدار هذه الطرق على عطاء بن السائب ، عن أبى يحيى ، وعطاء قد اختلط ، وحكم أحاديث حماد بن سلمة عنه حكم من سمع بعد الاختلاط .

وأبو يحيى هو مصدع ، شيعى ، لم أز فيه توثيقًا ، وقد ضعفه غير واحد ، والخبر ذكره الإمام الهيثمى – رحمه الله – في «المجمع» (٧٥/١٠، ، ٢٤٣/٥) وأعلّه باختلاط عطاء ابن السائب » .

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٠٩]

وبسند رجاله رجال الصحيح عن ابن الزبير – رضى الله عنهما – أنه قال : ورب هذه الكعبة ، لقد لعن رسول الله عَلَيْكُ فلائا وما ولد من صلبه (۲۸۷)

في رواية للبزار : لقد لعن الله الحكم وما وَلَدَ على لسان نبيه ﷺ (٢٨٨) .

وبسند رجاله ثقات ، أن مروان لما ولى المدينة ، كان يسب عليًا على المنبر ، كل جمعة ، ثم ولى بعده سعيد بن العاص فكان لا يسب ، ثم [عزل سعيد] وأعيد مروان فعاد للسب ، وكان الحسن يعلم ذلك ، فسكت ، ولا يدخل المسجد إلا عند الإقامة فلم يرض بذلك مروان ، حتى أرسل للحسن في بيته بالسب البليغ لأبيه ، وله ومنه ؛ ما وجدت مثلك إلا مثل البغلة ، ويقال لها من أبوك ؟ فتقول : أى الفرس . فقال للرسول : ارجع إليه . فقل له : والله لا أمحو عنك شيئا مما قلت ، بأنى أسبك ، ولكن موعدى وموعدك الله ، فإن كنت كاذباً فالله أشد عقمة ، قد أكرم جدى أن يكون مثلي مثل البغلة . فخرج الرسول فلقي [مروان] بل ويتأمل بأبيك وقومك ، وآية ما بيني وبينك أن تمسك منكبيك من لعن رسول بلا ويتأمل بأبيك وقومك ، وآية ما بيني وبينك أن تمسك منكبيك من لعن رسول الله عقلة .

<sup>(</sup>٢٨٧) فلأنا وَمَا وَلَد من صُلْبَة .... إلخ

أورده شيخ الإسلام في «المطالب العالية» (٣٣١/٤) بروايتين عن الشعبي ، في أحدهما : القسم برب الكعبة - جل وعلا - وهو مستند إلى الكعبة ، والثانية : بدون القسم ، وعزا التي بدون القسم لإسلحق . قال البوصيرى : رواه إسلحق مرسلًا ، ورواته ثقات ، وعزا الثانية لأحمد قائلا : «كذا في المسندة» . وقال الهيثمي (٢٤٣/٥) رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۲۸۸) لم أجد سوى الروايتين السابقتين في ذلك ، فليحُرّر .

<sup>(</sup>٢٩٠-٢٨٩) هاتان الروايتان أوردهما شيخ الإسلام فى اللطالب؛ وانظر ما بعده رقم (٢٩١) .

<sup>[</sup>۲۱۰: تطهير الجنان/صحابة]

وفى رواية أنه اشتد جدّاً على مروان قول الحسين : أن تمسك منكبيك إلخ .(۲۹۰)

وجاء بسند حسن أنه عَلَيْكُ قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون [كذابا] منهم مسيلمة أى تنسب دعوته ، والنبوة إلى دعوته وهذا إنما كان بعد وفاته عَلَيْتُهُ لا فى حياته والعنسى والمختار وشر [قبائل] العرب بنو أمية ، وبنو حنيفة وثقيف .(٢٩١)

قال الحاكم على شرط الشيخين عن أبي برزة – رضى الله عنه – قال : كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله عليه الله المعالم الله عليه المعالم (٢٩٢٠)

وبسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً ؛ ففيه ضعف ، أنه عَلِيْكُم قال : . « أبلغ بنو فلان [ ... ... ... ... ... ](۲۹۳) .

(۲۹۱) الحديث أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (٤٨٠/٤) ، ٤٨١) من طريق عبدالله ابن أحمد بن حنبل ، حدثنى أبى ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا شعبة ، عن أبى حجزة قال : سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبدالله بن مطرف ، عن أبى برزة الأسلمى قال : كان أبغض الأحياء عند رسول الله عليه .... فذكره . وصحّحه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى !

أورده الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (٧٤/١٠) وقال : رواه أحمد ، وأبويعلى ، وزاد أنه قال : «بنو أمية ، وثقيف ، وبنو حنيفة ، وكذلك الطبرانى ورجالهم رجال الصحيح ، غير عبدالله بن مطرف بن الشخير ، وهو ثقة «أورده الحافظ – رحمه الله – فى «المطالب العالية» ، (٣٣٠/٤) عن عمير بن إسحق فذكر نحوه ، وقال فى حديثه : قد أكرم الله جدّى أن يكون مثله مثل البغلة ... الحديث حتى قال : يعنى قوله : «أن تمسك بمنكبيك» وعزاه لإسحق ، وقال البوصيرى : «رواته ثقات» وتعقبه الأعظمى بقوله «قلت : عمير بن إسحق لم يرو عنه غير عبدالله بن عون ، وذكره العقيل فى «الضعفاء» ، وقال ابن معين : لايساوى شيئاً ، ومع ذلك وثقه هو وابن حبان» .!! وراجع الحديث الذى قبله مباشرة فى «المطالب ...»!!

(۲۹۲) انظر ما قبله .

(٢٩٣) بياض بالأصل النسخى لم أستطع حِيالَهُ شيئًا !!

[تطهير الجناد/صحابة: ٢١١]

وفى رواية عند البزار : « إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلاً ، كان دين الله دخلًا ، ومال الله دولًا ، وعباد الله خولا »(٢٩٤) .

وبسند رجاله رجال الصحيح ، عن عبدالله بن عمرو – رضى الله عنه – أنه عَلَيْكُم قال : « ليدخلن الساعة عليكم رجل لعين » فوالله مازلت [أتشوف] داخلا وخارجاً ، حتى دخل فلان . يعنى الحكم ، كا صرحت به رواية أحمد .(۲۹۰)

وبسند قال الحافظ الهيثمي : فيه من لم أعرفه ، أن الحكم مر على النبي عَلِيْقَةٍ بالحجر فقال : « ويل لأمتى مِمَّا في صلب هذا »(٢٩٦) .

(۲۹٤) الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٠٠٤) من طريق إبراهيم بن اسخق الزهرى القاضى ، ثنا محمد بن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحق بن يوسف الأزرق ، حدثنا إسحق ابن يوسف ، ثنا شريك بن عبدالله ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن حلام بن جذل الغفارى قال : سمعت أبا ذر جندب بن جنادة الغفارى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله ذُولاً ، وعباد الله خولاً ، ودين الله دُغلا ، قال حلام : فأنكر ذلك على أبى ذر ، فشهد على على ابن أبى طالب رضى الله عنه أبى سمعت رسول الله على يقول ذلك .... الحديث . وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وليس كما قالا ، الإسناد فيه شريك بن عبدالله ، وهو النخمي الكوف القاضى ، صدوق يخطى كثيرًا ، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ، وكان عادلاً فاضلا عابدًا ، شديدًا على أهل البدع – رحمه الله – .

وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (٣٣٢/٤) عن أبي هريرة ، وعزاه لأبي يعلى ، وقال البوصيرى : رواه أبو يعلى من رواية إسماعيل ، ولم ينسبه ابن عجلان ، ولم أعرف إسماعيل ، وبقية رجاله رجال الصحيح (٣٤٤/٥) قلت : إسماعيل هو ابن جعفر ، كما في المسندة . ولم يرويه عن ابن عجلان ، بل عن العلاء (ابن عبدالرحمن) عن أبيه .

(۲۹۵) ماقبله .

(٢٩٦) ليدخلن عليكم رجلٌ لعين .... الحديث .

أخرجه أحمد (١٦٣/٢) والبزار – إلاّ أنه قال: «دَخَلَ الحِكُم بن أبي العاص»، والطبراني في «الأوسط»، ورجال أحمد رجال الصحيح – قاله الهيثمي – رحمه الله – في = 1٢٦: تطهير الجناد/صحابة]

وبسند حسن ، أن مروان قال لعبد الرحمن بن أبي بكر – رضى الله عنهما – أنت الذى نزل فيك ﴿ وَاللَّذِى قَـالَ لُولِدَيْدِ أُفِّ لَكُمّا ﴾ الآية ، فقال له عبدالرحمن : كذبت ، ولكن رسول الله عَلِيْكَ لعن إياك .(٢٩٧)

وبسند رجاله رجال الصحيح ، [لكن] فيه انقطاعاً ، أنه عَلَيْكُم قال : « لايزال أمر أمتى قائماً بالقسط ، [حتى يكون أول من يثلمه رجل من بنى أمية ، يقال له يزيد] (٢٩٨)

وفى رواية : « حتى يكون أول من [يثلمه] رجل من بنى أمية ، يقال له يزيد » .

= «المجمع» (٧٤٤/٥) فأما رواية الإمام أحمد فمن طريق ابن نمير ، ثنا عثمان بن حكيم ، عن أبي أمامة سهل بن حنيف ، عن عبدالله بن عمرو قال : كنا جلوسًا عند النبِّي عَلَيْكُم ، وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني ، فقال – ونحن عنده – ليَدْ خُلق عليكم رجل لعين ... فذكر الحديث .

(۲۹۷) «والذي قال لوالديه ...» [۱۷ : الأحقاف] .

أخرجه الحَاكم في «المستدرك» (٤٨١/٤) من طريق أحمد بن محمد بن عبدالرحيم المروزى الحافظ، ثنا على بن الحسين الدرهمي، ثنا أمية بن خالد، عن شعبة، عن محمد ابن زياد، قال: لما بايغ معاوية لابنه يزيد، قال مروان: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبدالرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر، فقال: أنزل الله فيك هوالذي قال لوالديه أفّ لكما في . الآية قال فبلغ عائشة رضى الله عنها، فقالت: كذب والله، ماهو به، ولكن رسول الله عليه لعن أبا مروان، في صلبه، فمروان في قصص من لعنه الله عز وجل قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي بأن محمدًا لم يسمع من عائشة – رضى الله عنها – وأورده الإمام الهيثمي في «المجمع» (٧٤٤/٥) بلفظ أخْصَرَ من هذا – أورده بلفظ المصنف – وقال : «رواه البزار ، وإسناده حسن» .

(۲۹۸) لَا يَزال أَمْرُ أُمَّتِي قَائتُمًا ... الحديث .

«مجمع الزوائد» (٥/٤٤/) وقال الهيثمي – رحمه الله – : «رواه أبو يعلى ، والبزار ، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ، إلا أن مكحولاً لم يُدرك أبا عبيده » .

[تطهير الجنان/صحابة: ٢١٣]

روی أبوبكر بن أبی شيبة ، وأبويعلی ، أن يزيد لما كان أمير الشام غزا السلمون ، فحصل لرجل جارية [نفيسة] ، فأخذها منه يزيد ، فاستعان الرجل بأبی ذر ، فمشی معه إليه وأمرَهُ بِرَدِّها ثلاثَ مرات ، وهو يتلكَّأ ، فقال له : أما والله لئن فعلت فقد سمعت رسول الله عَيَّاتُهُ يقول : • أول من يبدل سنتی لرجل من بنی أمية ، ثم ولی [عنه] ، فتبعه يزيد ، فقال : أذكرك بالله أنا هو ؟ فقال : لا أدرى ، (۲۹۹) ، وردَّها يزيد . ولا ينافي هذا الحديث المذكور المصرح بيزيد أما لأنه بفرض كلام أبی ذر علی حقيقته ، لكون أبی ذر لم يعلم بذلك المبهم .

فقوله: لا أدرى ، أى: فى علمى ، وقد بيَّن إبهامه ، أى: فى الرواية الأولى ، والمفسر يقضى على المبهم ، وإما لأن أبا ذر علم أنه يزيد ، ولكنه لم يصرح له بذلك خشية الفتنة ، لاسيما وأبو ذر كان بينه وبين بنى أمية أمور تحملهم على أنهم ينسبون إلى التحامل عليهم .(؟!)

وبسند ضعيف ، عن عبدالله قال : « لكل شيء آفة ، وآفة هذا الدين بنو أمية » .(٣٠٠)

<sup>(</sup>٢٩٩) أوَّلُ مَن يُبدّل سنتى .... الحديث .

أورده شيخ الإسلام – رحمه الله – في والمطالب العالية؛ (٣٣١/٤) عن أبي العالية ، قال: لما كان يزيد أميرًا بالشام ، غزا المسلمون ... إلخ فذكره بنحو ما هنا ، وعزاه لأبي بكر ، وسكت عليه البوصيرى . ! قال الأعظمي : وعوف شيعي ، يرويه عن مهاجر ، وليس بالمتقن وأبو العالية يرويه عن أبي مسلم وهو الجذمي ، لم يوثقه أحد إلا ابن حبان .

<sup>•</sup> و(قوله): «لا أدرى» - على الشك - في المنسوخة!!!

إنما هي في «المطالب ...» (قوله): «اللّهُمّ لا» ، على النفى القاطع! .

<sup>(</sup>٣٠٠) لكلُّ شيءِ آفة ... إلخ .

أورده شيخ الإسلام - رحمه الله - في «المطالب ...، (٣٣١/٤) عن عبدالله ، قال : فذكره ، وعزاه لإسحق ، وقال الأعظمي : ضعَّفه البوصيرى ، لضعف على بن علقمة ، قلت : قال البخارى : في حديثه نظر . وذكره العقيلي ، وابن الجارود في «الضعفاء» .

<sup>[</sup>۲۱٤:تطهير الجناد/صحابة]

وبسند فيه رجل، قال الحافظ الهيثمى: لا أعرفه، أنه عَلَيْكُم قال: « يكون خليفة، هو وذريته من أهل النار ،(٣٠١)

وبسند فيه ضعيف ، أنه عَلَيْكُ سارٌ (\*) علياً ، ثم رفع رأسه كالفزع ، فقال : قرع الجبيث الباب [بسمعه] ، فقال : انطلق يا أبا الحسن ، فقده كا تقاد الشاة إلى حالبها ، فذهب إليه وأخذ باذنه [و لهازمه] جميعا ، حتى وقف بين يدى النبى عَلِيْكُ ، فلعنه نبى الله عَلِيْكُ ثلاثاً ، ثم قال لعلى : [احبسه] ناحية ، حتى راح إلى النبى عَلِيْكُ ناس من المهاجرين والأنصار ، ثم دعا به عَلِيْكُ ، فقال : إن هذا يخالف كتاب الله وسنة نبيه ، ويخرج من صلبه من [فتنته] يبلغ دخانها [السماء] أى الفتنة – على حتى توارت الشمس أى كتابة عن اتحاد [فتن] يعم العالم ضورها – فقال رجل من المسلمين : صدق الله ورسوله هو [أقل] من أن يكون منه ذلك ، قال : بلى وبعضكم يومئذ [يسعده] (٢٠٠٠).

وبسند فيه مستور ، وبقية رجاله ثقات ، أن الحكم استأذن على النبي عَلَيْكُمُ [فعرف كلامة] ، فقال : ائذنوا له ، فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، [وما] يخرج من صلبه يشرفون في الدنيا ، ويترذلون في الآخرة ، [ذوو] مكر وخديعة (٣٠٣) إلا الصالحين منهم وقليل ماهم .

<sup>(</sup>٣٠١) يكون خليفة .... إلخ .

أورده الإمام الهيثمى – رحمه الله – فى – ومجمع الزوائد؛ عن عبدالله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : يكون خليفة ... ، هو . قال الهيثمى : رواه الطبرانى ، وفيه من لم أعرفه ...

<sup>(</sup>٥) سَارً - بتشديد الراء المهملة - أى : كَلَّمَهُ سِرًّا .

<sup>(</sup>٣٠٢) أورد الإمام الهيثمي رحمه الله في المجمع، (٢٤٥/٥) عن عبدالله بن عمر قال: هاجرت إلى النبي عَلِيلَةٍ ، فجاء أبو الحسن ، فقال له النبي عَلِيلَةٍ ، أَذُنُ مِنِّى يا أبا الحسن ، فلم يزل يُدْنيه حتى التقم أذنه ، فأتى النبي عَلِيلَةٍ ليُسارَه ...، فذكر حديثًا ، وقال: رواه الطبراني ، وفيه حسين بن قيس الرحبي ، وهو ضعيف .. .

<sup>(</sup>٣٠٣) هجمع الزوائد، (٥/٥) ، ٢٤٦) عن عمرو بن مرة الجهنى ، وكانت له صحبة قال: استأذن الحكم بن أبى العاص على رسول الله عليه ، فعرف كلامه فقال الثانوا=
[تطهير الجنان/صحابة: ٢١٥]

وبسند فيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، أن مروان دخل على معاوية في حاجة ، وقال : إن مؤنتى عظيمة ، أصبحت أبا عشرة ، وأخا عشرة ، وعم عشرة ، ثم ذهب (٢٠٤) ، فقال معاوية لابن عباس وكان جالساً معه على سريره : أنشدك بالله يا ابن عباس ، أما تعلم أن رسول الله عليه قال : « إذا بلغ بنو أبى الحكم ثلاثين رجلاً ، اتخذوا آيات الله بينهم دولاً ، وعباد الله خولاً ، وكتابه دخلاً ، فإذا بلغوا سبعة وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من كذا » قال : اللهم نعم ، ثم تذكر مروان حاجة ، فأرسل لها ولد عبدالملك لمعاوية ، فلما كلمه فيها فأدبر ، قال معاوية لابن عباس ، أما تعلم أن رسول فأدبر ، قال معاوية لابن عباس ، أما تعلم أن رسول الله عليه فكر هذا فقال : أبوالجبابرة الأربعة ، قال : اللهم نعم .

وبسند رجاله رجال الصحيح ، إلا واحداً فئقة ، أنه عَلِيْكُ رأى كأن بنى الحكم ينزون على منبره ، وينزلون ، فأصبح كالمتغيظ ، وقال : « ما لى رأيت بنى الحكم ينزون على منبرى هذا [نزو] القردة » . قال أبو هريرة : فما [رؤى] عَلَيْكُ ، مستجمعًا ضاحكا حتى لقى الله .(٣٠٥)

له، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ...» إلخ وقال: رواه الطبرانى هكذا ، وفى غيره «وما يخرج من صلبه إلا الصالحون منهم وقليل ماهم» وفيه أبو الحسن الجزرى وهو مستور ، وبقية رجاله ثقات » .

قلت: الاستثناء الذى استثناه الهيثمى هو عند أبى يعلى – كما فى «المطالب العالية» (٣٣٣/٤) وقال الأعظمى : فيه أبو الحسن الجزرى ، قال ابن المدينى : مجهول ، ولا أدرى سمع من عمرو بن مرة أم لا ؟ وفيه جعفر بن سليمان ، شبعى ...» .

(٣٠٤) عن عبدالله بن موهب أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان ، فدخل عليه مروان فكلَّمَهُ في حوائجه ، فقال اقض حاجتي يا أمير المؤمنين ، والله إنَّ مؤونتي لعظيمة ، أصبحت أبا عشرة ، وأخا عشرة ، وعم عشرة ... إلخ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد (٢٤٦/٥) : «رواه الطبراني ، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ، وحديثه حسن » .

(٣٠٥) مالي رأيتُ بني الحكم ينزون على منبري ... الحديث .

أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (٤٨٠/٤) من طريق مسلم بن خالد الزنجى ، عن العلاء ابن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : إنى رأيت يـ الدي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : إنى رأيت يـ ٢١٦]

وبسند فیه متروك ، أنه عَیْقِطِهٔ قال : « رأیت بنی الحکم [یتعاورون] منبری [فساءنی] ذلك [ورأیتُ بنی العباس یتعاورون منبری فسرَّنی ذلك](۳۰۹) .

وبسند فيه مختلف فيه ، أن عليًا – كرم الله وجهه – قال فى غلام ثقيف – أى الحجاج : أنه لائيقى بيتاً من العرب إلا أدخله ذلًا . قيل : كم يملك ؟ قال : عشرين . إن بلغ(٣٠٧) – أى أطيلت إمارته – فكان الأمر قريباً من ذلك ، فهذا من كرامات عليً الباهرة .

(٣٠٦) رأيت بني الحكم ... ، ورأيت بني العباس .... الحديث .

أورده الإمام الهيثمى في «المجمع» (٢٤٧/٥) عن ثوبان – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال :.... فذكره ، وقال : «رواه الطبراني ، وفيه زيد بن معاوية ، وهو متروك» !
(٣٠٧) لايمقى بيتا من العرب إلا أدخله ذلًا .... إلخ .

ذكره نور الدين الهيشمى – رحمه الله – فى «المجمع» (٢٤٧/٥) عن أم حليم بنت عمرو ابن سنان الجدلية قالت : استأذن الأشعث بن قيس على على ، فردَّه قَنْبُر ، فأدْمَى أَنَّفُه ، فخرج على فقال : مالك وله يا أشعث ؟ أما الله لو بعبد ثقيف تمرست اقشعرت شُعَيْرات إسْتِكَ !! قيلَ لَهُ : يا أمير المؤمنين ومَنْ عبدُ ثقيف ؟ قال : غلام يَليهم لا يُبقى .... فَذَكره . وقال الهيشمى : رواه الطبرانى ، وفيه الأجلح الكندى ، وثقه ابنُ معين وغيره ، وضعّفه أحمد وغيره !! .

[تطهير الجناز/صحابة: ٢١٧]

ف منامی كأن بنی الحكم بن أبی العاص ينزون ... فذكره ، وصَحّحه الحاكم علی شرطهما ، خ
 والذهبی علی شرط مسلم فقط !! وهذا من أوهامهما – رحمهما الله – وغفر لنا ولهما.

<sup>●</sup> فالحديث فيه مسلم بن خالد الزنجى !! وليس من رجالهما بل أخرج له أبو داود ، وابن ماجه ، وهو «فقيه ، صدوق ، كثير الأوهام » انظر ترجمته من «التهذيب» (١٢٨/١٠) .

<sup>●</sup> والحديث أورده الحافظ – رحمه الله – في «المطالب العالية» (٣٣٢/٤) عن أبي هريرة مرفوعًا ، وعزاه لأبي يعلى ، وقال البوصيرى : «رواته ثقات» .... وذكره الهيثمي – رحمه الله – في «الزوائد» (٣٤٦/٥ – ٢٤٧) وقال : رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبدالله بن الزبير ، وهو ثقة» .

وبسند فيه من ينسب للوضع ، وقال ابن عدى : لابأس به<sup>(۰)</sup> ، أن لبنى العباس رايتين ؛ إحداهما كفر، والأخرى ضلالة ،فإن أدركتهما فلا تضل .<sup>(٣٠٨)</sup>

وبسند فيه ضعيف ، أنه عَلَيْكُ قال : ( ما لى ولبنى العباس ، شقوا على أمتى ، وسفكوا دماءهم ، وألبسوهم ثياب السواد ، ألبسهم الله ثياب النار ،(٢٠٩) .

وبسند فيه من اتهم بالكذب [ستخرج] رايتان من قبل المشرق لبنى العباس ؛ أولهما مثبور ، وآخرهما [مبتور] ، لا تنصروهم ، لا نصرهم الله ، من [مشى] تحت راية من راياتهم أدخله الله تعالى [يوم القيامة] جهنم، ألا إنهم شرار خلق الله ، وأتباعهم شرار خلق الله ، يزعمون أنهم منى ، ألا إنى برىء منهم ، وهم منى بُرآء ، [علاماتهم] يطيلون الشعور ، ويلبسون السواد ، فلا تجالسوهم فى

<sup>(</sup>٠) سقط من سياق الكلام ! لم يذكر مُخْرَج الحديث .

<sup>(</sup>۳۰۸) إن لبني العباس رايتين .... الحديث .

ذكره الإمام الهيشمي - في االمجمع (٧٤٧/٥) عن ثوبان - رضى الله عنه - قال : فذكره مرفوعًا بنحوه .

قال الهيثمى : رواه الطبرانى ، وفيه يزيد وهو متروك ، نسب إلى الوضع !! وقال ابن عدى : «لا بأس به » .

قلت: الذي في والجرح والتعديل؛ (٢٦١/٢/٤) قال عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن دحيم ، نسبته إلى الاختلاط ، وقال عن أبيه : فضعيف الحديث ، واهى الحديث ، منكر الحديث ، وفي روايته عن أبي الأشعث ، عن ثوبان ، تخليط كثير؛ أ هـ . راجع ترجمته في وكامل؛ ابن عدى (٢٥٩/٧) والميزان؛ (٢٢/٤) . غفر الله لنا وله .

<sup>(</sup>٣٠٩) مالى ولبنى العباس ... الحديث .

هجمع الزوائد، (٧٤٧/٥) أورده الإمام الهيثمي ، عن ثوبان – رضى الله عنه – مرفوعًا به ، ووقع في نسخة المجمع، معى وشيعوا، بدل وشقوا، هنا ! قال الهيثمي : ورواه الطبراني ، وفيه : يزيد بن ربيعة ، وقد تقدم الكلام على ضعفه، .... وقد تحرفت في هذا الموضع إلى وزيد، ! خطأ !!

<sup>[</sup>۲۱۸: تطهير الجنان/صحابة]

الملأ ، ولا تبايعوهم في الأسواق ، ولا تهدوهم الطريق ، ولا تسقوهم الماء ، [يتأذَّى بتكبيرهم أهلُ السَّماء](٣١٠) .

وبسند فيه من وثقه أحمد ، وضعفه النسائى وغيره ، أن أبا أيوب وضع وجهه على [القبر] المكرم ، فأنكر عليه مروان ، فقال له : [أتدرى] ما تصنع ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله عليه على يقول : « لا تبكوا على الدين إذا وليه [أهله] ولكن ابكوا على الدين إذا وَلِيهُ غيرُ أَهْلِه] (٣١١) أى يُعرّض ذلك لولاية مروان المدينة » .

وبسند فيه [ضعيف] ، إنى أتخوف على أمتى ست خصال ؛ إمارة الصبيان الحديث ، (٣١٣) – وفي رواية ، إمارة السفهاء ،(٣١٣) وصحّ أنه عَيْنِيْكُم قال

(٣١٠) ستخرج رايتان من قِبَل المشرق لبّني العباس .... الحديث .

ذكره الإمام الهيثمي في «المجمع» (٢٤٧/٥ ، ٢٤٨) عن أبي أمامة – رضى الله عنه – قال : فذكره مرفوعًا بنحوه ، وقال : «رواه الطبراني ، وفيه عنبسة بن أبي صغيرة ، وقد اتهم بالكذب» .

(٣١١) وضع أبو أيوب وجهه على القبر المُكرَّم .... إلخ .

الجمع الزوائد، (٥/٢٤٨) أورده الهيشمي عن داود بن أبي صالح ، قال : أقبل مروان يومًا فوجد رَجُلاً واضعًا وجهه على القبر المُكّرم ، فقال : أتدرى ما تصنع ؟! .... فذكره بنحو ما لههنا .

قال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» ، وفيه كثير بن زيد ، وثقه أحمد وغيره ، وضعُّفه النسائى وغيره .

(٣١٢) إنى أتخوَّف على أُمَّتي .... الحديث .

أورده الإمام الهيثمي في امجمع الزوائد، (٢٤٨/٥) عن عوف بن مالك ، عن النبيّ عَلَيْكَ قال : فذكره ، وقال : ورواه الطبراني ، وفيه النهاس بن قهم – «بقاف» – وهو ضعيف» .

(٣١٣) (قوله) : وفي رواية : المارة السفهاء، ، فهذه قطعة من حديث أخرجه الأمام أحمد في المسند، (٤٩٤/٣) ، ٤٩٥) من طريق يزيد بن الهرون ، قال : ثنا شريك بن عبدالله ، عن عثمان بن عمير ، عن زاذان أبي عمر ، قال: كنا جلوسًا على سطح ؛ معنا = وتطهير الجنان/صحابة: ١٩١٩]

لكعب بن عجرة : « أعاذك الله من إمارة السفهاء » قال : [وما إمارة السفهاء ؟ قال : ] « أمراء يكونون بعدى ، لايهتدون بهدى ، ولا يستنون [بستى] »(٣١٤) الحديث وصحّ بلفظ « هلاك أمتى على يد [أغيلمة] ، سفهاء

= رجل من أصحاب النبق عَلَيْ حَقَلَ يزيد: لا أعلمه إلا عبسًا الغفارى ، والناس يخرجون في الطاعون - فقال عبس : يا طاعون خذنى ، ثلاثًا يقولها ، فقال له عليم : لم تقول هذا ؟! ألم يقل رسول الله عَلَيْ : ولايتمنّ أحدكم الموت ، فإنه عند انقطاع عمله ، ولا يرد فيستعتب ؟! فقال : إنى سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : بادروا بالموت ستًا : إمرة السُفهاء ، وكثرة الشرط ، وبيع الحُكم ، واستخفافًا بالدَّم ، وقطيعة الرحم ، ونشوًا يتخذون القرآن مزامير ، يقدمونه يُغنيهم ، وإن كان أقل منهم فقهًاه !!

- قلت : إسناده ليس بذلك القائم ! فيه :
- شريك بن عبدالله النخعى ، صدوق يخطى عكثيرًا ، تغير حفظه منذ وَلِى القضاء
   بالكوفة ، وكان عادلاً ، فاضلاً ، عابدًا ، شديدًا على أهل البدع . تقريب (٥١/١) .
- عثمان بن عمير ، قال في (التقريب: ١٣/٢) : «ضعيف ، واختلط ، وكان يُدَلّس ، ويغلو في التشيم» .

والحديث ذكره الهيشمى فى «مجمع الزوائد» (٢٤٨/٥) باب «إمارة السُّفهاء والصَّبيانَ» – عن زاذان أبى عمر ، عن عليم قال كُنا جلوسًا ... فذكره ؛ وقال : رواه أحمد ، والبزار ، والطبرانى فى «الأوسط» و«الكبير» بنحوه إلا أنه قال : عن عابس الغفارى ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يتخوف على أُمَّته ستَّ خِصال : إمرة الصّبيان ، وكثرة الشرط ، والرَّشوة ... الحديث ، قال : وفي إسناد أحمد : عثمان بن عمير البجلى ، وهو ضعيف ، وأحد إسنادى «الكبير» رجاله رجال الصحيح» ا.هـ .

(٣١٤) أعاذك الله من إمارة السفهاء ... (لكعب بن عجرة) ... الحديث ...

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٢١/٣) من طريق عبدالرزاق ، أنا معمر ، عن ابن خثيم ، عن عبدالرحمٰن بن ثابت ، عن جابر بن عبدالله أن النبي على قال لكعب بن عجرة : أعاذك الله ... فذكر الحديث ، والزيادات بين المعكفات ، والتصحيحات من رواية «المسند» وتتمته – مما ليس عند المصنف –: «... ، فمن صدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فأولئك ليسوا منى ، ولست منهم ، ولا يَردُونَ على حَوضى ، ومن لم يُصدَقَهُم بكذبهم ، ولم يُعنهُم على ظلمهم ، فأولئك منى ، وأنا منهم ، وسيردون على حوضى . ياكعب بن عجرة الصوم جُنة ، والصدقة تطفى الخطيئة ، والصلاة قربان» أو قال: برهان = ياكعب بن عجرة الصوم جُنة ، والصدقة تطفى الخطيئة ، والصلاة قربان» أو قال: برهان = ياكعب بن عجرة الصوم بُنة ، والصدقة تطفى الخطيئة ، والصلاة قربان الله قال المحالة . والصدقة تطفى المناسبة يا كليك بن عبد المحالة قربان المحالة . والصدقة تطفى المحالة المحالة قربان المحالة قربان المحالة . والصدقة تطفى المحالة . والصلاة قربان المحالة . والصدقة تطفى المحالة . والصلاة قربان المحالة . والصدقة تطفى المحالة . والصدة قربان المحالة . والصدقة . والصدقة تطفى المحالة . والصدقة . والصدقة

قریش »<sup>(۳۱۵)</sup>.

وفى رواية عند أبى بكر بن أبى شيبة ، أن مروان سأل أبا هريرة أن يحدثه عن رسول الله عَلَيْظِهِ ، فقال : سمعته يقول : « يوشك [أن] يتمنى رجل هذا الأمر أنه حُرَّ من الثريا وأنه لم يَلِ منه شيئا »(٣١٦) فقال : زدنا فقال : « هلكة هذه الأمة على فتة من قريش » فقال مروان : بئس الغلمان . [الحديث] .

= «ياكعب بن عجرة إنه لايدخل الجنة لحم نبت من سحت ، النار أولى به، ياكعب بن عجرة الناس غاديان ؛ فمبتاع نفسه فمعتقها ، وبائع نفسه فموبقها» .

• أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٧١) من طريق معمر ، عن ابن خشيم ، بهذا الإسناد ، وصحّحه الحاكم (٢٠٢٤) ووافقه الذهبي ، وأخرجه البزار برقم (٢٠٦٩) بهذا الإسناد ، وصحّحه الحالد وأخرجه الدارمي في «الرقاق» (٣١٨/٢) باب : في أكل السّعت ، من طريق حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، كلاهما عن عبدالله بن عثمان بن خشيم به ، وصحّحه الحاكم (٣٤٩/٣) وأبو يعلى (٣٤٧٦/٣) وذكره الهيثمي في «الزوائد» (٥٠/٥) وقال : رواه أحمد والبزار ...

ورجالهما رجال الصحيح» ولم ينسبه إلى أبى يعلى هنا ، ولكن ذكره أيضا فى «المجمع» (٢٣/١٠) وقال «رواه أبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير إسحق بن أبى إسرائيل ، وهو ثقة مأمون» . انظر «التقريب ..» (٣/ ١٥) وأخرجه الترمذى فى «الصلاة» (٦١٤) باب : الوعيد ماذكر . فى فضل الصلاة ، وأخرجه النسائى فى «البيعة» (١٦٠/٧) باب : الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم ، من طريق سفيان ، ومسعر ، كلاهما عن أبى حصين ، عن الشعبى ، عن عاصم العدوى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي علي عليه عنصرًا .

الموبق: المهلك، لأنه الذي يرتكب، المعاصى، وَهُنَّ المُهلكات، فهيلك
 سه.

(٣١٥) الحديث بعده.

(٣١٦) ويل للأمراء ... العرفاء ... الأمناء ... يوشك أن يتمنى رجل ... إلخ . أخرجه أبويعلى (١٨٨/٨) ١٥ من طريق عمر بن سعد النصيرى ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : «ويل للأمراء ، ويل للعرفاء ، ويل للأمناء ، ليأتين على أحدهم يوم وَدَّ أنه معلق بالنجم ، وأنه لم يَلِ عملًا » ! . = ويل للأمناء ، ليأتين على أحدهم يوم وَدَّ أنه معلق بالنجم ، وأنه لم يَلِ عملًا » ! . = [تطهير الجنان/صحابة: ٢٢١]

صحَّ أنه عَلِيْكُ قال : « طوبى لمن قتلهم – أى الحوارج – وقتلوه ،(٣١٦ مكرر)

وروى أبويعلى ، أنه قال لعبدالله بن أبى أوفى الصحابى – رضى الله عنه : « السلطان يظلم الناس ، ويفعل بهم » فغمزت القائل غمزة شديدة ، وقال : « عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان الأعظم يسمع منك [فَأْتَيِهِ] فى بيته ، فإن قبل منك وإلا فدعه لأنك لست بأعلم منه »(٣١٧).

(٣١٦ مكرر) أخرجه أبوداود فى «السّنة» من «سننه» (٤٧٦٥) من حديث قتادة ، عن أبى سعيد الخدرى ، وأنس بن مالك عن رسول الله يَهْلِكُ قال : «سيكون فى أمتى اختلاف وفُرقة ، وقوم يُحْسنون القيل ويُسيئون الفعل ، يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم، يمرُقون من الدين مروق السهم من الرَّمِيَّة ، لا يرجعون حتى يرتد على فُوقِه ، هُمَ شرُّ الحلق والحليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شيء ، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا : يارسول الله ما سيماهم ؟ قال : «التحليق» ، وأخرجه أبويعلى (١٤/٧) .

وأخرجه أحمد ( ٨٤/٢ ، ٣٨٢/٤ ) وعنـده من الزيادة : ... كلمـا طلع منهم قرن قطعهُ الله عز وجل ، فردّد ذلك رسول الله ﷺ عشرين مرة أو أكثر ، وأنا أسمعه .

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢٠٣/٥) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .... .

(٣١٧ – ٣١٨) عليك بالسُّواد الأعظم ... الخوارج كلاب النال إلخ ما قال أورده الإمام الهيثمى – رحمه الله – (٢٣٣/٥) عن سعيد بن جُمهان ، قال : لقيت عبدالله بن أي أوفى وهو محجوب البصر ، فسلمت عليه ، فقال: من أنت؟ قلت : أنا سعيد بن جمهان، = [٢٢٢:تطهير الجنان/صحابة]

والناده ضعيف ، عمر بن سعد النصرى ترجمه البخارى في «الكبير» (١٥٨/٦) وقال : «... لم يصح حديثه» وليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف ، وسماع مجاهد من عائشة غير مقطوع به وذكره الهيثمى في «المجمع» (٢٠٢/٥) باب : كراهية الولاية ، ولمن تستحب ، وقال : «رواه أبويعلى ، والطبراني» في «الأوسط» وفيه عمر بن سعد النصرى – تحرفت إلى سعيد البصرى – وهو ضعيف ، وليث بن أبي سليم مدلس، ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (٣٥٢/٣) وصحّحه ابن حبان برقم (١٥٥٩ – موارد) . وذكره الهيثمى في «المجمع» (٢٠٣/٥) وقال : «رواه أحمد ، ورجاله ثقات في طريقين من أربعة ، ورواه أجمد ، ورجاله ثقات في طريقين من أربعة ، ورواه أبويعلى ، والبزار، انظر «كشف الأستار» (٢٥٥/٢) رقم ١٦٤٣) وانظر حديث أنس عند أبي يعلى (٣٩٣٩/٨) .

قال الحارث بن أبى أسامة : إن أبا أمامة لما رأى سبعين رأساً من رعوس الحرورية منصوبة [بدَرَج مسجد] دمشق بكى ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام ، وما يصنع [إبليس] بأهل الإسلام ثلاثاً ، ثم قال : كلابُ جهنم ثلاث مرات ، ثم شر قتلى [قتلى تحت] أديم السماء(٢١٨) ثلاث مرات .

= قال: ما فعل والداك ؟! قلت : قتلته الأزارقة ! قال : لعن الله الأزارقة ، حدثنا رسول الله عليه الله الله الله الله أنهم كلاب النار قلت : الأزارقة وحدهم أم الحوارج كلها ؟ قال : بل الحوارج كلها – فذكر الباقى بنحو ما لههنا .

وأخرجه - من حديث أنس - البيهقى فى «السنن الكبير» - قتال أهل البغى - (١٧١/٨) باب : ماجاء فى قتال أهل البغى والخوارج ، من وجهين عن الأوزاعى ، وأخرجه أبويعلى (٣٣٨/٥) من حديث أنس ، وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (ص - ٨٧ برقم ٢٥٦) من طريق شعبة ، عن قتاده ، عن أنس مرفوعا .

ويشهد له حديث أبى سعيد الخدرى عند البخلرى فى «التوحيد» (٧٥٦٢) باب : «قراءة الفاجر والمنافق» ، ومسلم في «الزكاة» (١٠٦٣) (١٤٩) باب «ذكر الخوارج وصفاتهم» ، والبغوى فى «شرح السنة» برقم (٢٥٥٨) .

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (٢٣٢/٦) وقال : درواه أحمد ، وفيه أبوجناب وهو مدلس، وذكره مرة أخرى (٢٣٣/٦) عن الحسن بن أبي الحسن البصرى ، أن الصريم لقى عبدالله بن حباب بالبدار – قرية بالبصرة – وهو متوجه إلى على بالكوفة ... فذكره ، وقال : درواه الطبراني ، وفيه محمد بن عمر الكلاعي ، وهو ضعيف، .

والحديث أخرجه أحمد (٣٥٥/٤) من طريق إسحٰق بن يوسف ، عن الأعمش ، عن ابن أبى أوْق قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : «الحوارج كلاب النار» ... هكذا ، مختصرا دون باقيه !!!

قلت: فمن هذا الإسناد يتضع لنا أن قول الإمام الهيثمي – رحمه الله – وغفر لنا وله درجاله ثقات، ينبغي التوقف فيه ! وكذلك قوله : درجاله رجال الصحيح، فقد يكون كذلك – وقد يكون منقطعًا ، كما هو أمامك !! فالأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفي !! ففي كل حال ينبغي الفحص والتفتيش والله أعلم . ورواية المصنف بنصها أخرجها الإمام أحمد في دالمسند، (٣٨٢/٤) ، ولم أنقلها خشية الإملال بالإطالة ، فالله المستعان وراجع الترمذي (٣٠٠٠) وابن ماجه في دالمقدمة، (٢٧٦) ووجمع الزوائد، (٣٣٦/٣) .

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٢٣]

وروى قوله ﷺ ، أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا السواد الأعظم ، فقيل له : يا أبا أمامة ، ألا ترى ما يصنع السواد الأعظم ؟ أى ولاة الإسلام ، قال : عليهم ما حُمِّلوا ، وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ، وما على الرسول إلا البلاغ ، السمع والطاعة خيرٌ من المعصية والفرقة ، ثمُ . بَيِّن أنه سمع ذلك كله من النبي ﷺ . (٣١٩) .

وروى أبويعلى ، والبزار ، أن علياً قال على المنبر : عهد إلى النبى عَلَيْكُ أَن أَقَاتُل الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين (٣٢٠) . وهؤلاء هم الخوارج ، لأنهم كانوا من عسكِره ، ثم استولى عليهم الشيطان حتى خرجوا عليه ، ونقموا عليه أشياءَهُم] كاذبون مفترون عليه فيها ، فقتلهم شر قِتْلة .

(٣١٩) الخبر أورده شيخ الإسلام – رحمه الله – في «المطالب العالية» (٣١٩) برقم (٣١٥) «باب افتراق الأمة» – عن أبي غالب قال : كنت بدمشق ... فذكر الحديث ، وفيه : .. قال : اقرأ هذه الآية : ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحكمات ... ﴾ الآية ، قلت : إنهم هؤلاء؟ قال: نعم ، قال رسول الله عليه على احدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم ... الباقي بنحو ما لههنا ، وعزاه للحارث بن أبي أسامة ... (انظر ما قبله) .

(٣٢٠) ... الناكثين ... والمارقين ... والقاسطين .. الحديث .

أخرجه أبويعلى (٣٩٧/١) من طريق الربيع بن سهل ، عن سعيد بن عبيد ، عن على ابن ربيعة قال : سمعت عليًّا على منبركم هذا ... فذكر الباقى بنحو ما هنا .

• وإسناده ضعيف ؛ لضعف الربيع بن سهل .

ذكره العقيلي من رواية عبيدالله بن موسى ، عن الربيع بن سهل ، بهذا الإسناد وقال : «الرواية في هذا عن على لينه إلا قتاله الحرورية ، فإنه صحيح» اهـ .وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲٤١/۷) وقال : «رواه البزار ، والطبراني في «الأوسط» وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ، ووثقه ابن حبان» وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (٢٤٦٧) ونسبه لأبي يعلى .

- والنكث: نقض ما تعقده وتصلحه، من بيعة وغيرها.
- وأراد بالناكثين هنا أهل وقعة الجمل، لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعتهم. =

[۲۲٤] تطهير الجنان/صحابة

ومنها ما صَحَّ أنه عَلِيْكُ قال : ( [تدور رحا] الإسلام لحمس [وثلاثين] ) الحديث (٣٢١) ، ومرَّ مع الكلام عليه ، وصحَّ عن على – كرَّم الله وجهه – قال : [سبق] النبى عَلِيْكُ وثنى أبوبكر [وثلث] عمر ، ثم خبطتنا فتنة (٣٢٢) فما شاء الله .

• والمارقون : هو من المروق : أي خروج الشيء من غير مدخله .

(٣٢١) تدور رحى الإسلام ... الحديث .

أخرجه أبو داود (٤٠٥٤)، وأحمد (٣٩٠/١)، وصحّحه الحاكم (٢٥/٥)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوى في «شرح السنة» (١٧/١٥، ١٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٣١/٨) من طرق عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه، عن النبي عَلَيْكُ قال : «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو ستّع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا، قال : قيمًا مضى، واللفظ لأبي داود في «سننه».

قال أبوسليمان الخطابى – رحمه الله –: «دوران الرّحى كناية عن الحرب والقتال ، شبّهها بالرحى الدوارة التى تطحن الحب ، لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس! قال صعصعة – جَدُّ الفرزدق: «أتيت على بن أبى طالب رضى الله عنه حين رفع يده من رحى الجمل» ، يريد : حرب الجمل!

(قوله): «وإن يقم لهم دينهم» يريد بالدين الملك!

قال أبوسليمان: ويشبه أن يكون أريد بهذا ملك بنى أمية ، وانتقاله عنهم إلى بنى العباس! وكان مابين أن استقر الملك لبنى أمية إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان ، وضعف أمر بنى أمية ، ودخول الوهن فيه ، نحوًا من سبعين سنة « ا.هـ .

وعَلَّق التوربشتي على كلام أبى سليمان بكلام مُهِمَّ ومفيد جدًّا ، نقله الأستاذ العلامة شعيب الأرنؤوط – مُحقق «شرح السنة» انظره في حاشية الصفحة رقم (١٧ ، ١٧) من الجزء رقم (١٥) من «شرح السَّتَة» فإنه نفيس جدًّا ، والله المُستَعان .

(٣٢٢) سبق النبيُّ عَلِيُّكُ وثنِّي أبوبكر وثلث عمر ... إلخ .

أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (٣٦٩/٢) من طريق محمد بن مصفى ، قال : حدثنا معاوية بن حفص ، عن أبى الأحوص ، عن خالد بن علقمة ، عن عبدخبر قال: سمعت = [تطهير الجنان/صحابة: ٢٠٥]

ويقال: قسط: فهو قاسط إذا جار، والقاسطون هنا أراد بهم أهل صفين،
 لأنهم جاروا في الحكم، وبغوا عليه.

وفى رواية فى سندها ضعيف وانقطاع ، أنه ذكر النبى عَلَيْكُ فأثنى عليه ، ثم أبا بكر فأثنى عليه ، ثم قال بعد الثلاثين اصرف وجهك ، حيث شئت فإنك لن تصرفه إلا على عجزٍ وفجورٍ ، وصعَّ حديث : تنقض عرى الإسلام عروة عروة [كلّما] نقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها ، فأوّلهن نقضًا الحكم ، وآخرهن الصلاة(٣٢٣) . وفي حديث رواته ثقات [تَعَوَّدُوا] بالله من رأس

= عليا يقول... فذكره، وفيه ه...، ويصلَّى أبوبكر ، وهب عمر ... ، وفي آخر – كما في رواية والمسند، (١١٢/١) ويعفو الله عمُّن يشاءه .

وفى إحدى روايات «المسند» أيضا : «فما شاء الله جل جلاله» قال أبوعبدالرحمٰن : قال أبى : قوله (ثم خبطتنا فتنة) أراد أن يتواضع بذلك» .

● قوله (وصلَّى ...) أى جاء ثانيًا بعد الأول . قال في «النهاية» (٣/٥٠) . «المصلَّى في خيل الحلبة : هو الثاني» .

والحديث ذكره الإمام الهيشمي في «المجمع» (٥٧/٩) وقال : رواه أحمد ... ورواه الطبراني في «الأوسط» ورجال أحمد ثقات.

● قلت: وما قال ذلك – رحمه الله – إلا لأن في إسناد الطبراني محمد بن مصفًى وهو صدوق له أوهام ، وكان يدلس التسوية (أقبح أنواع التدليس) – رحمه الله وغفر لنا وله .. (انظر التهذيب ٩: ٤٦٠) وهالتقريب : ٢: ٢٠٨) والحديث في هحلية، أبي نعيم (٧٤/٠) انظره غير مأمور !

(٣٢٣) تُنقض عُرَى الإسلام عروة عروة ... الحديث .

أورده السيوطى – رحمه الله – فى «الجامع الصغير» ، وأشار إلى صحته ، وعزاه لأحمد وابن حبان والحاكم !

فأخرجه أحمد (٢٥٦/٥) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنى عبدالعزيز بن إسماعيل ابن عبيدالله، أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبى أمامة الباهلي عن رسول الله عليه قال .... فذكره ، بلام التوكيد في أوله وفي آخره ونونه ، ومن نفس الطريق وبعين الإسناد أخرجه ابن حبان في وصحيحه (٢٥٢/٨) ، والحاكم (٩٣/٤) وقال – رحمه الله – عبدالعزيز هذا هو ابن عبيدالله بن همزة بن صهيب ، وإسماعيل هو : ابن عبيدالله بن المهاجر ، والإسناد كله صحيح و لم يخرجاه و وتعقّبه الذهبي فقال : تفرّد به عبدالعزيز بن عبيدالله ، عن إسماعيل (قلت) عبدالعزيز ضعيف ا.ه. .

[٢٢٦: تطهير الجنان/صحابة]

[السَّيِّن] (۲۲٤) وفي رواية: «من [رأس] السبعين، ومن إمارة الصبيان، ولا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن [لكع] (۳۲۵).

● قلت: انظر ترجمة عبدالعزيز هذا في «اللسان» (٣٦/٤) «ضعَّفوه وتركه النسائي، وذكره ابن عدى في ترجمة محمد بن السائب الكلبي».

(٣٢٥-٣٢٤) رأس الستين ... وإمارة الصّبيان ... الحديث .

هذا أعرفه من كلام أبى هريرة – رضى الله تعالى عن سائر الأصحاب – وبعد حين – وصلنى – من رحمة الله وفضله الجزآن (٢، ١) من ومُعجم الطبرانى الأوسطه فكان ما ظننته – والحمد لله صحيحًا – فوجدت فى (٢٣٦/٢) من طريق روح بن عبادة ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة أنه قال : وفى كيسى هذا حديث لو حدثتكموه لرجمتمونى ،! ثم قال : اللهم لا أبلغن رأس الستين ، قالوا : وما رأس الستين ؟ قال : إمارة الصبيان ، وبَيْعُ الحكم ، وكثرة الشُرط ، والشهادة بالمعرفة ، ويتخذون الأمانة غنيمة ، والصدقة مُغْرَمًا ، ونشو يتخذون القرآن مزامير ، قال حمّاد : وأظنه قال : والتهاون بالدمه .

وذكره الهيثمى فى المجمع (٢٠٢/٤) وقال : هرواه الطبرانى فى هالأوسط، وفيه القاسم ابن محمد الدلال ، وهو ضعيف، !!!

قال الشيخ محمود الطحان - ومحقق المعجم وقال العبد الضعيف : ليس في إسناد هذا الحديث : القاسم بن محمد الدلال ! فإمّا أن يكون ذِكُره ذهولاً من الحافظ الهيثمي - رحمه الله الله - ، وإما أنه عزاه إلى غير الطبراني في الأوسط مع رواية الطبراني ، والله أعلم ا.ه. . قال أبوعبدالرحين : (قوله) : و ... ، وإمّا أنه عزاه إلى غير الطبراني في الأوسط ا ا.ه. . هذا ليس بجيّد ، والأصوب أن يقال : وإما أنه عزاه إلى الطبراني في الأوسط خطاً أو وَهمًا ! وإلا فالعزو إلى الطبراني في الأوسط ثابت ، وقد بينتُ ذلك بالجزء والصفحة ! أو قد كان يجمل به أن يقتصر على المقطع الأول فقط ، والله أعلم .

وأما رواية رأس السُّبعين وغير ذلك ...

فقد أورده الهيثمى – رحمه الله – فى «المجمع» (٢٢٣/٧) عن أبى هريرة مرفوعا : «تعوذوا بالله من رأس السبعين ، ومن إمارة الصّبيان وقال : لا تذهب الدنيا حتى تصير لِلُكَع بن لُكَع» .

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٢٧]

وفى حديث سنده حسن: « إلى مائة سنة ، بيعث الله ريحاً باردة طيبة يقبض بها روح كل مؤمن »(٣٧٦) واستدل به على أن الصحابة لايبقى منهم أحد بعد مائة سنة . وفي رواية [ف] سندها ابن لهيعة ، وحديثه حسن « [إنّ] لكل أمة أجلاً وإن أجل أمتى مائة سنة ، فإذا مرّ على أمتى مائة سنة أتاها ما وعدها

قال الهيشمى : رواه أحمد ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء ، وهو ثقة» . وهو في «المطالب العالية» (٣٤٧/٤) .

● (قوله) : «لُكِمُعُ ابن لُكَع» قال ابن الأثير – رحمه الله – في «النهاية» (٢٦٨/٤) بعد أن ذكر الحديث : «الُكُعُ» عند العرب : العبد ، ثم استُعمل في الحمق والذم . يُقال للرجل «لكع» وللمرأة : «لَكاع» وقد لكع الرجل ، يلكع ، لكعاً ، فهو ألكع ، وأكثر ما يقع في النداء ، وهو اللئم ، وقيل : الوسيخ ، وقد يُطلق على الصّغير ، ومنه الحديث «أنه عليه السلام جاء يطلب الحسن بن على قال : «أثمَّ لكع» ؟ فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل ... إلخ ما قال – رحمه الله – راجعه ، وراجع «معجم الطبراني الأوسط» (٣٦٨/١) .

(٣٢٦) إلى مائة سنة ... ، ... ريحًا طيبة ... الحديث .

أورده الحافظ شيخ الإسلام في «المطالب العالية» (٤٥٥١/٣٤٢/٤) عن بريدة أن النبي على الله قال : «إلى مائة سنة ... فذكره بنحو ما لههنا ، وعزاه لأبى بكر ، وأبى يعلى ، والروياني .

وذكر الأعظمى إسناده فى الحاشية ، ونقل قول البوصيرى : « رواه أبوبكر ، وأبويعلى ، والرويانى بإسناد حسن وقال الأعظمى : قلت : كذا فى «المسندة» أحمد بن هارون الرويانى – وقال البوصيرى (قبيل هارون، وصاحب المسند المعروف اسمه محمد بن هارون الرويانى – وقال البوصيرى (قبيل كتاب القيامة) رواه ابن أبى شيبة واللفظ له ، والحاكم وصحّحه ا.هـ انظر «سنن الترمذى» فى «الفتن» (٢٢٤٠) حيث أخرج حديثًا طويلًا فى «فتنة الدجال» قال فى آخره « ... ، فبيغا هم كذلك إذ بعث الله ريحًا ، فقبضت روح كل مؤمن ، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتّهارج الحُمُر ، فعليهم تقوم الساعة ، وقال : حديث حسن صحيح غريب ... إلخ

● (قوله): يتهارجون: أى يجامع الرجال النساء بحضرة الناس، كما يفعل الحمير.
 والهَرْجُ باسكان الراء: الجماع.

[۲۲۸: تطهير الجنان/صحابة]

الله [عَزَّ وَجَل] »(٣٧٧) أى من الفتن والبدع العظام ، وكان الأمر كذلك وف حديث أبى يعلى « لا تذهب الليالى والأيام حتى يقوم القائم فيقول : من معاونيه يكف من الدراهم ، وعنده أيضا ، أن معاوية – رضى الله عنه – جاء كتاب عامله يخبره بأن أكثر القتل في الترك ، والقسمة منهم ، فغضب ، ثم أرسل إليه أن لايعود لذلك حتى يأمره . فقيل له : يا أمير المؤمنين ، قال : سمعت رسول الله عقول : « إن الترك تجلى العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم فأكره قتالهم لذلك . (٣٢٨)

وجاء بسند [رواته] ثقات أنّ [ابن] رمانة – مولى عبدالعزيز [بن مروان] – توكأ في مسجد رسول الله عَلِيَّةٍ على رجلين عظيمين ، زيد بن حسن وأبى بكر بن [أبى] الجهم فأنكر ذلك بعض الصحابة .(٣٢٩) [... ... ... ]

(٣٢٧) إنَّ لِكُلِّ أمةٍ أُجلاً .... الحديث .

ذكره الإمام الهيثمى فى «المجمع» (٢٦٠/٧) عن المستورد بن شدَّاد قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : ... فذكره ، وقال «رواه أبويعلى ، والطبرانى فى «الكبير» بنحوه ، وفى رواية عند الطبرانى أيضًا عن المستورد ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : ... فذكر الحديث ، وقال : قال ابن لهيعة ، وخديج بن أبى عمرو ، أو عديج بن عمرو – كما هو فى أحدى روايتى الطبرانى – وثقه ابن حبان ، ولكن ابن لهيعة ، ضعيف » .

 قلت: لا يجمل أن يُطلق الضَّعفُ هكذا في ابن لهيعة - رحمه الله - والناس مختلفون فيه بين موثق و جارح!! وليس لههنا بيان ذلك ، راجع شرحنا على «الدارمي» يستر الله إتمامه!!

(٣٢٨) التُّرك ... ومنابت الشيح والقيصوم ... إلخ .

«مجمع الزوائد» (۳۱٤/۷ ، ۳۱۵) أورده الإمام الهيثمي عن معاوية بن خديج ، قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان ... فذكره . وقال : رواه أبويعلي ، وفيه من لم أعرفهم»!! . (۳۲۹) ابن رمانة مولى عبدالعزيز بن مروان ... إلىخ .

ذكره الإمام الهيشمي في «المجمع» (٣٢٣/٧) عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : أقبلت أنا ويزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مَوْلى عبدالعزيز بن مروان قد نصبنا أيدينا فهو متكى = أنا ويزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مَوْلى عبدالعزيز بن مروان قد نصبنا أيدينا فهو متكى = أنا ويزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مَوْلى عبدالعزيز بن مروان قد إلى المناز المناز معالمة عبد المناز المنا

وروى عن النبى ﷺ لن تذهب الدنيا حتى [تكون] للكع بن لكع .
وفى خبر [رواته] ثقات : ألا لايمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه وشهده ، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق .(٣٣٠)

قال أبو سعيد : [فحملنى] ذلك على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ، مرجعت قال أبويعلى : إن أبا ذر كان [نائِمًا] بالمسجد فضربه عَلَيْثُةً برجله ثم قال له : « كيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ » قال : [إذاً] بارض الشام ؛ فإنها أرض المحشر ، والأرض المقدسة . قال : « كيف تصنع إذا أخرجوك منها ؟ » قال : أرجع إلى مُهَاجرى . قال : « وكيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ » قال : آخذ سيفى فأضرب به . قال : « أفلا تسمع خيرًا من ذلك ؟ تسمع وتطيع [قال عليه تنقاد لهم حيث قادوك] وتساق حيث ساقوك » والله لألقين الله وأنا سامع مطيع (٣٣١) . لعثمان وإنما قال ذلك لأنه كان بينه وبين عثمان شيء . و ف عليها داخل المسجد - مسجد رسول الله عليها -... فذكر الباق بنحو ما لهمنا ، وقال في نهايته : سمعت رسول الله عليها داخل المحد - أن العلم بن لكعه وقال في نهايته : سمعت رسول الله عليها داخل المنا حتى تكون للكع بن لكعه وقال المبدى : رواه كله أحمد ، والطبراني باختصار ، ورجاله ثقات » ...

(٣٣٠) أَلَا لَا يَمْنَعَنَ أَحَدَكُم رَهْبَةُ النَّاسِ ... الحديث .

أخرجه أبويعل في «المسند» (٣٦/٣ - ٥٣٩) من طريق جعفر بن سليمان ، حدثنا المعلى بن زياد قال : لمَّا هَزَمَ يزيد بن المهلّب أهل البصرة ... فذكر حديثًا ، وفيه : قال المعلى : ثم حدث بحديثين ، قال : حدثنا أبوسعيد الحدرى عن رسول الله عَلَيْ بحديث قال : قال رسول الله عَلَيْ : ألا لايمنعَنَّ أحدكم رهبة الناس ... فذكره بنحو ما لههنا ، إلى آخر حديثه الذي استغرق أربع صفحات !! وكان أخرج المقطع الأول منه برقم (١١٠١ و١١١٣ و٢٦١) .!

والحديث ذكره – بطوله – الإمام الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٧٢/٧-٢٧٤) وقال : هرواه أبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح، وهو كما قال وذكره الحافظ – رحمه الله – في هالمطالب العالية، برقم (٤٥٤٦ و٤٥٤٧) ونسبه إلى أبي يعلى ، وفيه الآية : ﴿كانوا لايتناهُونَ عَن مُنْكِمٍ فعلوه ...﴾ [المائدة : ٧٩] .

(٣٣١) كيف تصنع إذا أحرجوك ... الحديث

ذكره الهيثمي - رحمه الله - في والمجمع، (٥/٢٢٦) وقال: رواه أحمد ، وفيه شهر = رحمه الله - في المجمع، (٥/٢٢٦) وقال: رواه أحمد ، وفيه شهر =

حدیث ضعیف ، لأمر بالعزلة إذا بایع الناس ، لأمیرین ، لأن الزمن حینئذ زمن الفتنة ، وقد أمرنا فی زمن الفتنة أن نعتزل عنها ما أمكننا ولأجل هذا ؛ اعتزل جماعة من الصحابة عليًّا ومعاویة ، لكن بعض معتزلى عليًّى ظهر لهم من الأحادیث أنه الإمام الحق ، فندموا على التخلف عنه ، كما مر ومنهم سعد بن أبى وقاص ، فإنه اعتزل بأهله واشترى ماشية فأنكر عليه ولده عمر ، وروى له حدیث : أنه ستكون فتنة ؛ خیر الناس فیها التقى الحقى ، فكن یا بنى كذلك (۳۳۲) ثم

= بن حوشب وهو ضعيف ، وقد وثق !!

● قلت: الذى وجدته فى المسند، الإمام أحمد – فى موضعين – (١٥٦/٥) من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت داود بن أبى هند، عن أبى حرب بن الأسود الديلى، عن عمه، عن أبى ذر قال: فذكره مرفوعًا، والرواية الثانية (١٧٨/٥) هى من طريق كهمس بن الحسن، ثنا أبوالسليل، عن أبى ذر قال: فذكر الحديث بزيادة الآية: هومن يتق الله يجعل له مخرجًا... [الطلاق: ٢] ... !!

وكما ترى فليس فى إسناد أحدهما شهر بن حوشب !! فما أدرى – والله – كيف ذلك كان ؟!! ولكن يبقى لنا جهالة عَمَّ ألى حرب !!

(٣٣٢) ... ، ومنهم سعد بن أبي وقاص ، فإنه اعتزل بأهله ... البخ .

أخرجه أحمد (١٦٨/١)، ومسلم في والزهدة (٢٩٦٥)، وأبويعلى في والمسندة (٢٩٦٥)، وأبويعلى في والمسندة (٢٤٨ و ٩٣ ، ٩٤) من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا بكير بن مسمار، حدثني عامر ابن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الراكب، فنزل. فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ فضرب سعد في صدره، فقال: اسكت، سمعت رسول الله عليا يتنازعون الملك بينهم ؟ فضرب سعد في صدره، فقال: اسكت، سمعت رسول الله عليات يتنازعون الملك بينهم أونيا التقيّم، الغني، الخفي، الوالمفظ لمسلم وهي رواية مختصره كما قد يتبادر أنه ترى، ولكن رواية أبي يعلى الثانية (٩٣/٢، ٩٤) أطول وأشفى وأقرب مما قد يتبادر أنه مراد المصنف، وفيها: وس، إنها ستكون بعدى فتن – أو قال: أمور – خير الناس فيها الغني .... إلخ .

راجع دسير وأعلام النبلاءه (١٠٢/١) ودحلية الأولياءه (٩٤/١) وغيره.

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٣١]

ذهب عنه ، وطلب مروان بعض بنى الصحابة أن يقاتل معه ، فقال إن أبى وعمى شهدا بدراً ، فعهدا إلى أن لا أقاتل مسلماً وإن جئتنى ببراءة من النار قاتلت معك ، فقال : اذهب ووقع فيه وسبّه .

وقال: اخر ماتيسر إيراده؛ مما أرجو أن ينفع الله به المسترشدين ، ويهدى به الحائرين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاته وسلامه على خير خلقه أجمعين وآله وأصحابه وتابعيهم ، بإحسان إلى يوم الدين ، قد تم بقلم الفقير شرف الدين القزانى البلغارى بليًا ، والمكمى توطئًا [وخادمًا] بكتبخانة .

الدولة العلية ، وذلك فى عام تسع وتسعين ومائتين وألف ، بعد هجرة من له العز والشرف . صكلى الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم وشرَّف وكرَّم .

[٢٣٢: تطهير الجنان/صحابة]

. .

## وبعد ؛

فهذا بعضُ مَا مَنَّ به المنَّان من عملى فى هذا الكتاب – الذى أرجو الله أن يكون نافعًا – إن شاء الله تعالى – وأرجو أنى لم أجانب فيه – أو بعضهِ الصَّواب – وأرجو أنى وُفَّقت للوفاء بما اشترطته على نفسى – حسب ما يَتَّضِح من بيان منهج عملى فيه الماضى بَيَانُه في مُقدَّمة الكتاب .

على أنى لا أدَّعى العِصْمة من الخطأ ، أو النَّجاة من الزَّلَل ؛ فإن ذلك لازم البشرية ! بل إنى أرجو من أخر ناصح غيور على السُّنة وأهْلِهَا وكتبها – إن وَقَعَ في كتابي هذا على خطأ – وذلك كائن بيقين – أن يُصْلِعَ – أوَّلَا الخطأ الذي ارتآه – وأن يُودِّى – ثانيًا – واجب النصيحة والإرشاد – فإن الدّين النصيحة ، – كما تواتر به الخبر والله – تعالى – نسأل العصمة والهداية في كل ماناتي من الأمر، وفي كل ماندع – وأن يَدخر لنا هذا العمل عنده في خزائن رحمته ، يُثقل به مَوازِينَنَا ، في يوم تكون فيه العاقبة للمتقين ، والله من وراء القصد ، وهو وليَّنا من دون الناس ، وهو حسبُنا وكفي ،

وكتب المصرى الأثرى ، أبو عبدالرحمٰن المصرى الأثرى ، إبراهيم بن حمدى بن عبدالله غفر الله له ، والوالديه ، ولجميع المسلمين ، بِمَنّه وفضله آمين

[تطهير الجناذ/صحابة: ٢٣٣]

## الفهارس العلمية

١ – فهرس أطراف الأحاديث

٧ – فهرس أطراف الآثار

٣ – فهرس الموضوعات

and the second of the sign of the second of the second

## أطراف أحاديث الكتباب

| السراوى                       | طرف الحسديث                                      | الصحيفة | ۴  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----|
| المصادر                       | الاسم الصحيح لمعاوية كما جاء في المصادر المعتمدة | ۲۷      | ١  |
| ابن عمر وابن                  | إذا ذُكر أصحابي فأمْسيكوا                        | ٣.      | ۲  |
| مسعود وثوبان<br>ابن عمر       | من حفظنی فی أَصْحَابی وَرَد                      | ٣١      | ٣  |
| ب <i>ن شو</i><br>طارق بن شهاب | ما بيننا لم يبلغ ديننا                           | ٣١      | ٤  |
| عروة بن الزبير                | الزبير وعلى في السوق فتعاتبا                     | ۲1      | ٥  |
| أبو راشد                      | ما أقدَمكم شيءٌ غير هذا ؟!                       | **      | ٦  |
| ثوبان                         | إنَّ الله زوى لى الأرض                           | . 44    | ٧  |
| عبد الله بن يزيد الخطمي       | عذابُ أمتى                                       | ٣٣      | ٨  |
| أبو بردة                      | جَعَل الله عقوبة                                 | **      | ٩  |
| أبو موسى                      | أُمتي أمةٌ مَرْخُومةٌ                            | ٣٣      | ١. |
| معقل بن يَسنَار               | السَّاعة أَدْهَى وَأَمَرَّ                       | ٣٤      | 11 |
| عوف بن مالك                   | افترقت اليهود                                    | 40      | ١٢ |
| أنــس                         | إن بنى إسرائيل افترقت                            | ٣٦      | ١٣ |
| معاويسة                       | قصرَّتَ عن رسول الله عَلِيْكِ                    | ٣٨      | ١٤ |
| ( سير النبلاء )               | موعد إسلام مُعاوية رضى الله عنه                  | ٣٨      | 10 |
| ( ۱۲۰/۳ )                     |                                                  |         |    |
| فاطمة بنت قيس                 | أما مُعاوية فصُعْلوكٌ                            | ٤٠      | 17 |
| أبو هريـــرة                  | مَن دخل دار أبي سفيان فهو                        | ٤١      | ١٧ |
| هند بنت عتبة                  | خذى ما يكفيك وَوَلدكِ                            | ٤١      | ١٨ |
| أُبِي بن كعب                  | كُفُو عن القوم                                   | ٢ ٤     | ۱۹ |
| مُعَاويــة                    | نَهَى عن هذه القصَّة (يعنى النبي عَلِيُّكُ )     | ٤٣      | ۲. |
| ابنِ عباس رضی                 | نعم، نعم، نعم،                                   | ٤٥      | ۲۱ |
| الله عنهما                    |                                                  |         |    |

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٣٧]

| السراوى                         | الحسديث                                                         | الصحيفة    | ۴   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                 | إن جبريل نزل فقال استكتب معاوية                                 | ٤٥         | **  |
| أبو هريرة                       | الأمناء ثلاثة : أنا                                             | ٤٥         | **  |
| المصادر                         | ترجمة إسماعيل بن عُلية ، رحمه الله                              | ٤٦         | 7 2 |
| المصادر                         | ترجمة عبد الله بن المبَارك رحمه الله                            | ٤٧         | 40  |
| عبد الرحمن بن                   | اللَّهُمّ آجعله هاديًا                                          | ٤٩         | 77  |
| أبي عميرة                       |                                                                 |            |     |
| عمير بن سعد                     | اللَّهُمُّ آهدِيهِ                                              | . ٤٩       | **  |
| أبو هريرة                       | الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسولُه                             | ٥,         | 44  |
| عوف بن مالك                     | صَهُ ! إنما أرسلت إليك برسالة                                   | ٥١         | 44  |
|                                 | أبو بكر أرقَ أمَّتي                                             | ٥١         | ٣.  |
|                                 | أبو بكر أرقَ أمَّتىماويــة بــن أبى سفيـــان أُخْلَــم أمتــــى | ٥١         | ٣١  |
| أبو هريرة                       | لا تغضب                                                         | ٥٢         | 44  |
| المراجع                         | مبحث في العمل بالحديث الضعيف                                    | ٥٣         | **  |
| أبو سعيد                        | أرحم هذه الأمة بها                                              | ٥٥         | 4.5 |
| ابن عباس 🐣                      | يا محمد استوص بمعاوية                                           | ٥٦         | 40  |
| أم حبيبــة                      | أتُحبِّينَهُ ؟! قالت                                            | ۰۷         | 77  |
| رضى الله عنها                   |                                                                 |            |     |
| رجل من الأنصار                  | دعوا لي أصحابي                                                  | ۰۸         | **  |
| أبو عبدالله بن                  | عَزيمة من ربي وعهد                                              | ٥٨         | ٣٨  |
| مرزوق أو رزق                    |                                                                 |            |     |
| عبدالله بن عمر<br>أ             | إنى سألت رنى                                                    | ٥٩         | 44  |
| أو ابن عمرو<br>عبدالملك بن عمير | ما حملني على الخلافة إلّا                                       | ٦.         | ٤.  |
|                                 | يا مُعاوية إن مَلكتَ                                            | ٦.         | ٤١  |
| معاویــة                        | تُوضُنُّوا فَلَمَّا تُوضَّنُوا                                  | ٦.         | ٤٢  |
| عبدالله بن مسعود                | اثنا عشر مثل نقباء                                              | 9-1<br>7.1 | ٤٢  |

٢٣٨٦: تطهير الجنان/صحابة]

| السراوى           | الحسديث                            | الصحيفة | ۴        |
|-------------------|------------------------------------|---------|----------|
| حذيف              | تكون النبوَّةُ فيكم ما شاء الله    | ٦٢      | ٤٤       |
| عمرو بن العاص     | إذا حَكَم الحاكم فاجتهد            | ٦٣      | 20       |
| ابن عبـاس         | أوُّلُ هذا الأمر نُبُوَّةً         | 75      | ٤٦       |
|                   | لا يَوالُ أَمْرُ أَمْتِي صَالِحًا  | 3.5     | ٤٧       |
| جابر بن سمرة      | اثنا عشر قَيِّمًا من قريش          | ٦٥      | ٤A       |
| عبد الله بن بُسر  | حَمَّلُوه أمركُمْ                  | 97      | ٤٩       |
| عبد الله بن بُسر  | أخضيرُوه أمركم وأشهدُوهُ           | 70      | <b>.</b> |
| العرباض بن سار    | اللَّهُمَّ عَلَّمْ معاوية الكتاب   | 77      | 01       |
| المراجع           | وقعة صغين                          | 79      | ٥٢       |
| جماعة من الصحا    | تقتله الغثة الباغية                | 79      | ٥٣       |
| أبو هريرة         | لا تقوم الساعة حتى تقتتل           | 79      | ۰į       |
| أبو بكرة          | إن آبني هذا سَيَّد                 | ٧.      |          |
| جابــر            | إن آبني هذا سَيِّد                 | ٧١      | ٥٦       |
| أبو سعيد وآخرو    | إن الله ۗ جَميل                    | ٧٢      | ٥٧       |
| جابــر            | إذا كان يوم عرفة                   | ٧٣      | ٥٨       |
| عائشة             | ما من يوم أكثر من أن يُعتق         | ٧٣      | 09       |
| أنـس              | يا بلال أنصت لي الناسَ             | ٧٣      | ٦.       |
| عمر أمير المؤمنيز | هذا لكم ولِمَن أتى                 | ٧٣      | 71       |
| ابن عباس          | دعوهُ فإنه قد صحب رسول الله عليه   | ٧٨      | ٦٢       |
| ابن عباس          | اللَّهُم فَقُّهه في الدِّين        | ٧٨      | ٦٣       |
| معاوية بن أبي سف  | مَن يُردِ الله به خَيرًا يُفقِّههُ | ٧٩      | ٦٤       |
|                   | لا تَقَوَمُ الساعة إلَّا وطائفة    | ٨٠      | 70       |
|                   | هَذَا يَوُم عاشُوراء               | ٨١      | 77       |
| جابر وجماعة       | مَاءُ زَمْزَمَ لِما شُرِبَ له      | ٨٢      | ٦٧       |
|                   | إنها مُباركة وهي طعام طُعم         | ٨٤      | ٦٨       |
|                   | مَتي كنتَ هَا هُنا ؟! قال          | ٨٤      | 79       |

[تطهير الجناذ/صحابة: ٢٣٩]

| السراوى            | الحسديث                                       | الصحيفة | ۴          |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|
| صفية               | ماءُ زمزم شفاء من كلِّ                        | ٨٥      | ٧.         |
|                    | علامُة ما بيننا وبين المنافقين                | ٨٥      | ٧١         |
| جابر               | ماءُ زمَزم لما شُرِبَ له                      | ٨٥      | <b>7 7</b> |
| أبو هريرة وغيره    | كُلوا الباذنجان فإنها                         | ٨٦      | ٧٣         |
| ر بن               | أنا عند ظن عبدي بي                            | 9 7     | ٧٤         |
| جابر               | لا يمُونَنَّ أحدكم إلَّا                      | 9 7     | ٧٥         |
|                    | إن أهل مكة أخرجوا رسول الله عَلِيْكُ          | 97      | 77         |
|                    | سَيكُونُ أَثْمَةً من بعدى يقولون              | 9 ٧     | ٧٧         |
|                    | كنت أوضّىء رسول الله عَلِيْكُ فنزع قميصه      | 99      | ٧٨         |
|                    | دَعَوْتُ بمشقَص فأخذتُ مِن شعره عَلِيْكُ      | ١       | ٧٩         |
|                    | قَصَّرتُ عن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ بِمِشْقَصٍ | ١       | ۸.         |
| J . J              | اذهب وآدْعُ لى مُعاوية                        | 1 . 7   | ۸۱         |
|                    | أَطُولُ النَّاسِ شِبَعًا في الدُّنيا          | 1.7     | ٨٢         |
|                    | اللَّهُمّ من سَبَبْتُه أو شَتَمتُه            | 1.7     | ۸۳         |
|                    | اللَّهُم إنما أنا محمد بشر                    | 1 • ٤   | Λ ξ        |
|                    | إذا رأيتُم مُعاوية على مِنبرى                 | ١٠٤     | ٨٥         |
|                    | إذا رَأيتمُ مُعاوِيَة يَخطب                   | ١٠٤     | ٨٦         |
|                    | إذا رأيَّتم مُعاوية على مِنْبَرى فأقتلوهُ     | ١٠٤     | ۸٧         |
| _                  | إذا رأيتم فَلانًا على المنبر                  | ١٠٤     | ۸۸         |
|                    | إذا رأيتم على مِنبرى يَعْنى فلان              | ١٠٤     | ٨٩         |
|                    | إذا رأيْتُم مُعاويَة على هذه الأعواد          | ١٠٤     | ۹.         |
| <b>,</b>           | إذا رأيتم معاوية فإنه أمين مأمون              | 2 1 • £ | 91         |
| أبو سعيد           | إذا رأيتُم فُلانًا فاقتلوه !                  | ١٠٤     | 97         |
|                    | آالفَقْرَ تخافُونَ ؟! وَالذَى                 | ١٠٦     | 94         |
|                    | تقتلك الفئة الباغية ( لعمار )                 | ١٠٨     | ۹ ٤        |
| عبد الله بن الزبير | شَرُّ قبائلِ العرب                            | ١٠٩     | 90         |

[۲٤٠: تطهير الجنان/صحابة]

| المسراوى                     | الحسديث                                               | الصحيفة | ۴     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| أبو برزة، وعمران<br>ابن حصين | تُوُفِّى رَسُول الله عَلِيلَةِ وَهُوَ يُبْغِضُ        | 1.9     | 97    |
| عمرو بن العاص                | تقتله الفئة الباغية                                   | ۱۰۸     | ٩٧    |
| أبو سعيد                     | لا تقوم السَّاعة حتى تعبد                             | 1 . 9   | 9.8   |
| عمَّار                       | ائتونی بشربة من لبن                                   | 117     | 99    |
| حُديفة .                     | إنَّكَ لن تِمُوتَ حَتَى، يَكُونَ آخِر زادكَ           | 117     | ١     |
| عبد الله بن عمرو             | تقتلهُ الفئةُ، أطْع أباك ما دَام حيًّا                | 117     | 1.1   |
| عمرو بن العاص                | قاتلُ عمار وسَالبُه في النار                          | 114     | 1 . 7 |
| عبد الله بن عمرو             | قاتل عمار وسالبه                                      | 114     | 1.5   |
| علتى أمير المؤمنين           | ما عهد إلى عَلِيْكُ فيه بشيء                          | 119     | ١٠٤   |
| عبد الله بن عمرو             | أَنْكَحَنى أبي امرأةً ذات حسب                         | 171     | ١.٥   |
| عبد الله بن عمرو وغيره       | كيف أنت إِذَا بَقِيتَ في خُثالة                       | 171     | 1.7   |
| عمرو بن العاص                | أُخرُج فقاتِل                                         | 177     | ١٠٧   |
| مجاهد                        | ما لهم وما لعمار ؟! يدعوهم إلى الجنة                  | ١٢٣     | ۱۰۸   |
| علتى أمير المؤمنين           | أنا دارُ الحكمة وعلَّى بابُها                         | 178     | ١.٩   |
| عبد الله بن عمر              | هَلْ تَدرى كيفَ حكم الله عزَّ وَجَلَّ                 | ١٢٨     | ١١.   |
| المراجع                      | مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج             | 177     | 111   |
| أبو سعيد                     | يخرج ناس من قِبل المشرق                               | 179     | 117   |
| أبو بكرة                     | كان النبيّ عَلِيلَةٍ ، إن ابني هذا سيد                | 121     | 115   |
| عبادة بن الصامت              | من قتل مؤمنًا فاغتبط بقتله                            | 188     | 118   |
| أبو الدرداء                  | لا يزال المؤمن معنقا صالحًا ما لم يُصب دمًا           |         |       |
| علىّ أمير المؤمنين           | أُمِرْتُ بقتال الناكثين                               | ١٣٦     | 110   |
| علتى أمير المؤمنين           | لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به                            | ۱۳۸     | 117   |
| علىّ أمير المؤمنين           | ياً رسول الله من نؤمّر بعدك ؟! م                      | ١٣٨     | 117   |
|                              | لما أُسُّسُ رسول الله عَلِيُّكُ مسجد المدينة جاء بحجر | - 179   | 114   |
| عائشة أم المؤمنين            | فوضعه                                                 |         |       |

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٤١]

| ١٦١ ١٣٨ أفْطِر عندنا الليلةعنان أمير المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السراوى             | الحسديث                                   | الصحيفة |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|-----|
| الا ۱۲۷ الا الا الم تجديني فأتي أبا بكر البراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الله الله الله أهل قباء حرير عن الله الله الله أهل قباء حيل حيل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>أنـس            | جاءَ النبي عَلِيْكُ فَدَخل إلى بُستان     | ١٤٠     | 111 |
| الله المعلقوا بنا إلى أهل قباء جريو عَمْرُ بعثانَ فرجعَ عَمْرُ سفينة جريو الله الله أهل قباء جويو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عبد الله بن عمر     | كنَّا في زمن النبي ﷺ لا نعْدِلُ بأبي بكرٍ | 1 2 1   | 17. |
| المنافقة ال |                     |                                           | 187     | 171 |
| المجاد الله بن عمرو المجاد الله بن عمرو المجاد الله بن عمرو المجاد الله الله بن عمرو المجاد الله الله الله الله بعض أزواجه حديثا عبد الله بن عمرو المجاد الله بن عمرو المجاد الله بن عمرو المجاد الله الله بن المجاد الله الله الله بن المجاد الله المجاد الله الله المجاد الله المجاد الله المجاد المج | عن أبيه             |                                           | •       |     |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جر ير               | انطلقوا بنا إلى أهل قباء                  | 1313    | 177 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                           | 188     |     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                           | 127     | 175 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عبد الله بن عمرو    | یکون بعدی اثنا عشر خلیفة                  | 188     | 171 |
| رجل النبي علي الله المورس النبي علي الله الله المورس النبي علي الله المورس الله المورس الله المورس الله المورس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عبد الله بن عباس    | وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا        | 1 2 2   | 170 |
| ۱۲۷ ۱۲۷ کا الله کا الله کا کرای کی کا الله کا کرای کا کا کرای کا کا کرای کا کا کرای کا کرای کا کرای کا کا کرای کرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                           | 1 £ £   | ١٢٦ |
| 187       الست أنا الذي قدّمتُه       حفصة أم المؤمنين         189       العالم أكثرتُم التصفيقَ ؟! مَنْ       سهل بن سعد الساعدي         180       الا أي بكر: يا خليفة الله ! قال ابن أبي مُليكة ابن أبي مُليكة         181       الإ أي بكر: يا خليفة الله ! قال ابن أبي مُليكة         181       الله أن يُقمّصك على المؤمنين         182       الله أن يُقمّصك على عائشة أم المؤمنين         183       الله أن يُقمّصك على الله أن يقمّصك على أمير المؤمنين         184       الله أن يقمّص الله أي الله أن يقلول الله أن يقلول الله أن يوف         185       الله الله أن يقلول عندنا الليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                           | 160     | 140 |
| الساعدى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                           |         |     |
| الساعدى  180 180 قبل لأبي بكر: يا خليفة الله! قال ابن أبي مُليكة الله الله مُليكة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |         |     |
| 181       يا عثان إنه لعلَّ الله أن يُقدَّصَكَ       عاتشة أم المؤمنين         100       177         100       177         100       188         100       188         101       188         102       188         103       188         104       188         105       188         100       189         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100       180         100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لساعدى              |                                           |         |     |
| ۱۹۰ ۱۳۷ نعبت إلى نفسى على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين عبد الله بن مسعود مسعود الله بن أوس مسعود أو رَأَيْتَمُوهُما جَمِيعًا فَفَرِّقُوا عَبْلُ أَمِير المؤمنين عثان أمير المؤمنين عثان أمير المؤمنين عثان أمير المؤمنين الله أن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا إبراهيم بن عبدالرحمن ابن عوف ابن عوف ابن عوف عبد الله بن عبد الله بن عمر الله عن قريش عبد الله بن عمر المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين اللها  |                     |                                           |         | 14. |
| الله عبد الله بن عبد الله بن مسعود مسعود الله بن أوس الله الله أمير المؤمنين المرا الله أمير المؤمنين الله أن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا البراهيم بن عبدالرحمن ابن عوف ابن عوف ابن عوف ابن عبد الله بن عمر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مائشة أم المؤمنين   |                                           |         | ۱۳۱ |
| مسعود شداد بن أوس شداد بن أوس شداد بن أوس شداد بن أوس المراقبة أمير المؤمنين عثان أمير المؤمنين المراقبة المراقبة أن تضعوا إبراهيم بن عبدالرحمن المراقبة الله أن تضعوا إبراهيم بن عبدالرحمن ابن عوف ابن عوف ابن عوف ابن عبد الله بن عمر المراقبة المراكة المراقبة المرا | ملتى أمير المؤمنين  | من أشقى الأوّلين ؟! ومن أشقى الآخرين      | 10.     | ١٣٢ |
| ۱۳۱ ۱۰۱ إِذَا رَأَيْتَمُوهُما جَمِيعًا فَفَرَّقُوا شَدَادُ بن أوس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                   | •                                         | ١٥.     | ۱۳۳ |
| ۱۳۵ ۱۳۷ این وینتَزی منتز عثان أمیر المؤمنین الراهیم بن عبدالرحمن المورد المؤمنین المورد المو |                     |                                           | 101     | ١٣٤ |
| ۱۳۷ ۱۳۷ ان وجدتم فی کتاب الله أن تضعوا ابراهیم بن عبدالرحمن ابن عوف ابن عوف ابن عوف ابن عوف الله بن عمر الله بن عمر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • •             |                                           |         | 150 |
| ۱۳۷ ۱۰۸ إنه سَيُلجِد فيه رجل من قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                   |                                           |         | ١٣٦ |
| ١٦١ ١٣٨ أفْطِر عندنا الليلةعثان أمير المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                           |         |     |
| <del></del> • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىبد الله بن عمر     |                                           |         | 177 |
| ١٦١ ١٣٩ تفطر عندنا القابلةعثمان أمير المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ىثمان أمير المؤمنين |                                           |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىثمان أمير المؤمنين | نفطر عندنا القابلة                        | : 171   | ١٣٩ |

,

| السراوى                    | الحسديث                                               | الصحيفة | ٠,۴   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| كثير بن الصّلت             | إنكَ شَاهِدٌ مَعَنا الجُمُعة                          | 171     | ١٤٠   |
| جندب                       | يَدْخُلُ قَادَتُهم الجَنَّة ويدخل                     | 177     | ١٤١   |
| حذيفة                      | يَكُون لأصْحابى فتنة يغفرها الله                      | 177     | 127   |
| حذيفة                      | ليَدْخُلنَّ أُميرُ فتنةٍ الجنة ولَيدنُحلَن            | 177     | 128   |
| أبو بكرة                   | لن يفلح قومٌ وَلُوْ أَمْرهُم                          | 179     | ١٤٤   |
| أبو رافع                   | يا على إنه سيكون بينَكَ وبين عائشة أمرّ               | 179     | 1 80  |
| عائشة أم المؤمنين          | ٱيْتَكُنَّ تنبح عليها كلابُ الحوأب ؟                  | ١٧٠     | 127   |
| أبو سعيد                   | ألا أُنبُّكُم بخيَاركم ؟ قالوا : بلي . قال : المُوفون | ١٧٠     | 1 & V |
| علىّ أمير المؤمنين         | أَتُحِبُّه يا زبير ؟ فكيف إذَا قَاتلتَهُ              | ۱۷۱     | 1 & A |
| عمرو بن شعيب عن أبيه       | يا رسول الله ، كيف الطّهور ؟                          | ١٧٢     | 1 2 9 |
| عن جده<br>محمد بن إبراهيم  | الحقُّ مع عليُّ                                       | . ۱۷.   | ١٥.   |
| التیمی عن فلان<br>عبد الله | لكُل شيءِ آفةً ، وآفةً هَذا                           | 712     | 101   |
| الشعبى                     | لعن رسول الله عَلِيْكُ الحكم وما                      | ۱۷۹     | 101   |
| عبد الرحمن بن عوف<br>؛     | هو الوَزْغ ابن الوَزْغ                                | ١٨٠     | 104   |
|                            | إدا بلغ بنو ابى العاص ثلاثين                          | ١٨٠     | 108   |
|                            | إِنَى رأيت في منامي كأن بني الحكم، يَنْزُون           | ١٨٠     | 100   |
| المراجع                    |                                                       | 171     | 107   |
| _                          | هَلاكُ أُمَّتَى على يدِ أغيلمة                        | 174     | 104   |
|                            | الناكثين والمارقين والقاسطين                          | ١٨٤     | 101   |
|                            | أمرتُ بقتال الناكثين                                  | ١٨٤     | 109   |
|                            | يكون في هذه الأمَّة حكمان                             | ١٨٦     | ١٦.   |
|                            | من كذب علَّى مُتعمِّدًا (صحيح متواتر وهذه رواية عمار  | 141     | 171   |
| عبدالله بن مسعود           | تدورُ رَحي الإسلام                                    | ١٨٨     | 177   |

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٤٣]

| السراوى             | الحسديث                                      | الصحيفة | <u>۴</u> |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| عبد الرحمن بن عوف   | لا تقوم الساعة حتى تقتتل فِئتَان             | 19.     | 175      |
| عائشة أم المؤمنين   | يَقْتُلُهُم حِيارُ أُمَّتِي                  | 198     | 178      |
| المراجع             | مناظرة ابن عباس رضى الله عنهما مع الخوارج    | 197     | 170      |
| أبو الوضيء/أبو سعيد | شهدت عليا يوم قتل أهل النهروان               | ۱۹۸     | 177      |
| ابن أبى أُوْفى      | الخوارج كلابُ النار                          | 199     | 177      |
| علتي أمير المؤمنين  | فیك مثل من عیسی بن مریم                      | ۲       | 17/      |
| جماعة               | ما من والٍ يلي رعية من المسلمين              | ۲.۱     | 179      |
| المراجع             | واقعة الحَرَّة !                             | 7.7     | ١٧٠      |
| سعيد بن المسيب      | سمَّيتموه بأسماء فراعنتكم ؟!                 | ۲.۸     | ١٧١      |
| أبو هريرة           | لیرعفن جَبّار علی مِنبری                     | 7.9     | 177      |
| الحسن بن على        | لعنك الله وأنت في صُلب أبيك                  | 7 . 9   | ١٧٣      |
| رضى الله عنهما      |                                              |         |          |
| الشعبى              | فلائًا وما ولد من صُلبه                      | ۲1.     | ١٧٤      |
| أبو برزة الأسلمي    | كان ابغض الاحياءِ عند رسول الله عُلِيْكُمْ   | 711     | 140      |
| أبو ذرّ الغفارى     | إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجُلا           | 717     | ١٧٦      |
| عبد الله بن عمرو    | لَيَذْخَلَنَّ عَلَيْكُم رجَّل لعين           | . 717   | ١٧٧      |
| محمد بن زیاد        | ولكن رسول الله عَيْلِيُّهُ لعن أبا مِرَوان و | 717     | ۱۷۸      |
| أبو عبيدة           | لا يزال أمرُ أمَّتي قائما                    | 717     | 1 7 9    |
| أبو ذر              | ۇل مَن يُبَدِّل سُنْتى                       | 715     | ١٨٠      |
| عبد الله            | لکل شیء آفة                                  | 317     | ١٨١      |
| عبد الله بن عمرو    | بكون خليفة                                   | 1 710   | 174      |
| عبد الله بن عمر     | ذن مِنى يا أبا الحسن                         | 1 710   | ١٨٣      |
| عمرو بن مرة الجهني  | ئذنوا له فعليه لعنة الله                     | 1 710   | ١٨٤      |
| أبو هريرة           | نالى رأيت بنى الحكم ينزون على                | 717     | ١٨٥      |
| ثوبان               | أيت بني الحكم، ورأيت بني العباس              | , ۲۱۷   | ١٨٦      |
| ثو بان              | ن لبنى العباس رايتين                         | j ziv   | ١٨٧      |

[٢٤٤:تطهير الجنان/صحابة]

| السراوى               | الحسديث                                            | الصحيفة | ۴     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|
| ثوبان                 | مالى ولبنى العباس ؟!                               | 717     | ١٨٨   |
| أبو أمامة             | ستخرج رايتان من قِبَل المشرق                       | 719     | ١٨٩   |
| عوف بن مالك           |                                                    | 719     | ۱۹۰   |
| جابر بن عبدالله       | أعاذَك الله مِن إمارَةِ السُّفَهَاءِ               | ۲۲.     | ۱۹۱   |
| عائشة أم المؤمنين     | ويلٌ للأمراء ، ويلّ للعرفاء ، ويلّ للأمناء         | 771     | 197   |
| أبو سعيد وأنس         | سيكون في أمتى اختلافٌ وفُرقةٌ                      | ***     | 198   |
| عبد الله بن أبى أوْلا | عليك بالسُّواد الأعظم                              | 777     | 198   |
| أبو غالب/أبو أمامة    | كنت بدمشق فجيء بسبعين رأسًا من رؤوس الحرورية فنصبت | 777     | 190   |
| علی بن ربیعة          | الناكثين والمارقين والقاسطين                       | 377     | 197   |
| عبد الله بن مسع       | تَدورُ رَحى الإسلام                                | 770     | 197   |
| أبو أمامة             | تنقض عُرَى الإسلام عروةً عروةً                     | 777     | 191   |
| أبو هريرة             | رأس السِّتين وإمارة الصِّبيَان                     | ***     | 199   |
| أبو هريرة             | تعوذوا بالله من رأس السَّبعين                      | ***     | ۲.,   |
| أبو هريرة             | لا تذهبُ الدنيا ، لُكَع بن لُكَع                   | ***     | ۲.۱   |
| بريدة                 |                                                    | 777     | 7.7   |
| المستورد بن شد        | إنَّ لكل أمةٍ أجلًا                                | 777     | ۲.۳   |
|                       | الترك ومنابت الشيح والقيصوم                        | 779     | ۲ . ٤ |
| ابن نیار– رجل م       | , , , .                                            |         |       |
| أصحاب                 | لا تذهب الدّنيا حتى تكون للُكع بن لُكع             | ۲۳.     | ۲.0   |
|                       | ألا لا يمنعنَّ أحدكم رَهْبة الناس                  | ۲۳.     | ۲٠٦   |
| أبو سعيد              | الا لا ينعن احد م رهبه الناس                       |         |       |
| أبو ذرّ               | ! =                                                | ۲۳.     | ۲.۷   |

الآثــار الموقــوفة التى وردت بالكتاب حسب ترتيب مؤلفـــه

| السراوى                        | الأفسر                                                 | الصحيفة | •  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----|
| الحسن بن على<br>رضى الله عنهما | العارُ خيرٌ من النَّار                                 | ٧٠      | ١  |
| الحسن البصرى                   | كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة ولهذا                      | 79      | ۲  |
| الحسن بن على<br>رضى الله عنهما | يا أَهَلَ الكُوفَة لَوُ لَم تَذَهَلُ نَفْسَى عَلَيْكُم | ٧.      | ٣  |
| مُعَاوِية بن أبي سُفيان        | الله الله يَا أميرَ المؤمنينَ فيَم ؟! فيمَ ؟!          | ٧٤      | ٤  |
| عُمَر أُميرُ المؤمنين          | إِيَّاكُمُ والفُرَقة بعدى                              | ٧٥      | ۰  |
| علتي أميرُ المؤمنين            | قتلای وقتلی مُعاویة                                    | ٧٦      | ٦  |
| عمر أمير المؤمنين              | أنت صاحبُ المَوكِب العَظيم ؟!                          | ٨٩      | ٧  |
| معاوية                         | نحنُ بأرض جواسيسُ العَدُوّ بها                         | ۸٩      | ٨  |
| عُمَر أمير المؤمنين            | هذا كِسرى العَرَب                                      | ٨٩      | 4  |
| عُمَر أمير المؤمنين            | تَعْجَبُونَ من دِهَاء هِرَقل وكِسْرى و                 | ٨٩      | ١. |
| على أمير المؤمنين              | إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك ( ونزعنا ما             | ٩.      | 11 |
| أبو الدرداء                    | ما رأيت أحدًا بعد رسول الله عَلِيْكُ أشبه صَلاةً       | ٩.      | ١٢ |
| الشعبي                         | لمَّا أصاب معاوية اللَّقوة بكى فقال له مروان           | 91      | ۱۳ |
| معاوية                         | إن أهل مكة أخرجوا رسول الله عَلَيْكُ فلا               | 97      | ١٤ |
| عبد الله بن عمر                | ما رأيت أحدًا أسوَدَ من معاوية ، قُلت                  | 9 ٧     | ١٥ |
| الأعمش                         | لو رأيتم مُعَاوِيَة لقلتم : هذا                        | 4 ٧     | 17 |
| مُعَاوِية                      | كنت أوضَّىءُ رسول الله عَلِيُّكُ فنزع                  | 99      | ١٧ |
| ابن عباس                       | إنى كنت مع رسول الله عَلِيْكُ على الصَّفا              |         | ١٨ |
| معاوية                         | قصَّرت عن رَسُول الله عَلِيْظَةٍ بمِسْقَصْ             | ١       | ١٩ |
| ابن عباس                       | لا أعلم هذا إلا خُجَّة عليك                            | ١       | ۲. |

[٢٤٦: تطهير الجنان/صحابة]

| السراوى             | الأفسسر                                                         | الصحيفة | ۴    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| مُعاوية             | هل الدُّنيا إِلَا ما ذُقنا وجَرُّبُنَا ؟! والله                 | 1.1     | ۲۱   |
| عبد الله بن المبارك | أَنُّهَا الطالب علمًا ايت حماد بن زيد                           | 1.7     | **   |
| مُعاوية             | أنحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاءوا به                          | ۱۱٤     | 74   |
| مُعاوية             | داحضت في بولك ؟ أو نحن قتلناه ؟!                                | ١١٤     | 7 £  |
| عبد الله بن عمر     | ما آسي على شيءِ إلَّا أنى لم أقاتل                              | 117     | 40   |
| عبد الله بن عمر     | ما أجد في نفسي شيئًا إلّا                                       | 117     | 77   |
| عمًّار بن ياسر      | لو قاتلوا قومَ علَّى حتى بَلغوا بهم سَعَفات                     | 1117    | **   |
| عمار بن ياسر        | والذي نفسي بيده لو أن قوم معاوية قاتلوا                         |         | 44   |
| عمار                | ائتونى بشربة لبن                                                | 117     | Y, 9 |
| . عمداد             | صدق الله ورسوله ، اليوم ألقى الأحبَّة محمدًا و                  | 117     | ۳.   |
| عبد الله بن عمرو    | لِيَطِبُ به أحدُكُما لصاحبه فإني                                | 119     | ٣١   |
|                     | أُعَهِد إليك رسول الله عَلَيْكُ شيئًا في ذلك                    | 119     | **   |
| عَلَى أمير المؤمنين | قتلُ عثمان فبايع الناس ورأيتُ أنى أُحَقّ بها                    |         | ٣٣   |
| زوج عبدالله بن عمرو | يْعْمَ الرَّجُل من رجلٍ لَمْ يطأً لَنَا فِراشًا و               | 14.     | ٣٤   |
| عمرو بن العاص       | أُخرُج فَقاتل                                                   | 111     | 40   |
| على أمير المؤمنين   | إخواننا بَغُوا علينا فقاتلناهم                                  | 170     | ۳٦.  |
|                     | سُئِل عَلَى عن أَهْلِ النَّهروان : أَمُشْرِكُونَ هُم ؟          | 140     | ۳۷   |
|                     | من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكُفًّارٌ هم؟ قال :                  | 177     | ۳۸   |
|                     | لا يُذفِّفُ على جريح ولا يُقتل أسيرٌ ولا                        | 177     | 44   |
|                     | لا تقتلوا ولا تدخلوا دار من ألقي السَّلاحَ                      | 177     | ٤.   |
|                     | و لئن أشِركت لَيْحْبَطَنُّ عَملُكَ ، فَقَرَأً عِلَى و فأَصْبُرْ | 174     | ٤١   |
|                     | عَهِد إلَى النبُّي عَلَيْكُ بقتال                               | ١٣٤     | £ Y  |
|                     | لم يعهد إلينا رسول الله علي عهدًا نأخذ به في إمارة              | ١٣٧     | ٤٣   |
|                     | استخلف أبو بكر فعمِلَ                                           | ١٣٧     | ٤٤   |
|                     | يا رَسُولَ الله مَن ْنؤمّر بعدك ؟                               | ١٣٧     | ٤٥   |
| به النعمان بن بشير  | لمًّا تُوُفِّى زيد بن خارجة فكشف الثوب عن وجه                   | ١٤٦     | ٤٦   |
|                     |                                                                 |         |      |

[٧٤٧: تطهير الجناز/صحابة]

| السراوى                              | الأفسسر                                                    | الصحيفة      | ۴   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| له ابن أبي مليكة                     | قيل لأبى بكر : يا خليفة الله ، فقال : يا خليفة رسول ال     | \ <b>£ V</b> | ٤٧  |
| النعمان بن بشير                      | ما منعَكِ أن تُعْلمِي الناسَ بهذا ؟ قالت : أنسيتُه         | ١٤٨          | ٤٨  |
| عبد الرحمن بن عوف                    | أيكما تبرًّأ من هذا الأمر فيجعله إليه ؟                    | 1 8 9        | ٤٩. |
| علم أمع المؤمنين                     | أمًا إنى قد علمت أنه لا يشتريها غيرك ، فقام عثمان          | 108          | ٥.  |
| زيد بن أسلم عن أبيه                  | شهدت عثمان يَوْمَ خُصِيرِ                                  | 107          | 01  |
| محمد بن أبي بكر                      | يا نعثل على أى دين أنت ؟!                                  | 101          | 07  |
| بن کے .<br>أعين ابن امرأة الفرزدق    | يا نعثل إنك قد بدّلَت ! فقال : من هذا ؟ي                   | 107          | ٥٣  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | ان وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد               | 104          | ٥٤  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | يُّهَا الناسُ أَفيكم طلحة ؟                                | 107          | 00  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | وإن عثمان هذا – يَعْنيني – رفيقي في الجنة                  | . 107        | ۶٥  |
| المغيرة بن شعبة                      | ن معك عَدَدًا وقُوَّة وإنكَ على الحَقُّ وهُم               | 101          | ٥٧  |
| النعمان بن بشير                      | بات رجلٌ منا يُقال له خارجةً اسْمَعُوا وأطيعُوا            | . ۱۵۸        | ٥٨  |
| والدة طلحة بن                        | سألك بما حملتُك وأرضعتُك إلَّا فعلت                        | ١٥٩ أ        | ٥٩  |
| عبيد الله                            |                                                            |              |     |
| عثمان الأشتر                         | ا يُريد الناسُ مِنتَى ؟ قال : يُخَيّرونَك بين ثلاثٍ        | 109          | ٦.  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | رُسِلُ لحیتی یا ابن أخی                                    | ۱٦٠ آر       | 71  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | ن تقتلونی لا تقاتلون بعدی عَدُوًّا                         | ١٦٠ إر       | 77  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | ِهُتُلنَّى القومُ تفطر عندنا الليلة                        | ١٦٠ لِيَ     | 74  |
| عثمان أمير المؤمنين                  | عَتَقَ عشرين مملوكًا تفطر عندنا القابلة                    | 17.          | ٦٤  |
| قتادة                                | مَلَّى الزُّبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه             | ١٦٤ ص        | 70  |
| عبد الله بن سلام                     | ، الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه مُنْذُ                | ١٦٤ إن       | 77  |
| عبد الله بن سلام                     | ن تريد ؟ فقال : أريد أرض العراق                            | ١٦٥ أير      | ٦٧  |
| علتى أمير المؤمنين                   | عُوهُ فإنه مِنَّا أَهِلَ البَّيْتِ                         | ١٦٥ د        | ٨٢  |
| على أمير المؤمنين                    | كان ابن صفية يَعْلُمُ أَنهُ عَلَى حَقِّى مَا وَلَّى        | ۱۷۲ لو       | 79  |
| عبد الله بن عباس                     | تزل الناس فلو كنت في جُحْرِم لطُّلبت حتى                   | ۱۷۳ اء       | ٧.  |
| علی عمرو بن ثابت<br>علی عمرو بن ثابت | لِف بالله ليُهْزَمنَ الجَمْعُ ولَيَوَلُّنَّ الدَّبُرِ      | ١٧٤ أخ       | ٧١  |
| سعید بن کرز                          | أم المؤمنين ، فقالتُ عائشةً : سلوه من أنت ، قال : أنا عمار |              | ٧٢  |

[٤٨٨: تطهير الجنان/صحابة]

| السراوى              | الأفسس                                                         | الصحيفة | •   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| عائشة                | وددت أنى جلست كما جلس أصحابى أحب إلىَّ من أن<br>أكون وَلدتُ    | ۱۷٦     | ٧٣  |
| الأحنف بن قيس        | هذه عائشة وطلحة والزبير أرسلوا إليك يستنصرون                   | ١٧٧     | ٧٤  |
| الزبير               | قال : قد سمعته ، ولا جرم ولا أقاتلك                            | ۱۷۸     | ٧٥  |
| الحسن بن على         | أُقُلْتَ أَهِل بيت، وَوَالله لقد لعنك الله على لِسان ـ         | 1 7 9   | ۲۷  |
| ِضي الله عنهما       | , <u></u>                                                      |         |     |
| الشعبي               | لعن رسول الله ﷺ الحكم وَمَا                                    | 179     | YY  |
| عبد الله             | لكُلِّ شيءِ افةً ، وآفةُ هذا الدّين                            | 1 7 9   | ٧٨  |
| عبد الله بن مطيع     | إنه يشربُ الخمر ويترك الصلاة ويتعدّى                           | , ۱۸۱   | ٧٩  |
| مروان                | لعنة الله عليهم غلمة                                           | 111     | ٨٠  |
| أبو هريرة            | لو شئت أن أقول بنى فلان وبنى فلان لفعلت                        | ١٨٢     | ٨١  |
| عَلَى أمير المؤمنين  | عَهِد إلى النبي عَلِيْكُ أَنْ أَقَاتِلِ الناكثينِ              | ١٨٤     | ٨٢  |
| عَمَّار              | أُمِرتُ بقتال الناكثين و                                       | ١٨٥     | ۸۳  |
| عَلَى أمير المؤمنين  | انفروا إلى بقية الأحزاب ، انفروا بنا                           | ١٨٥     | Λ£  |
| عَلَى أمير المؤمنين  | قد كنت نهيتكم عن هَذِه الحكومَة فعصَيْتُمُونى                  | ١٨٧     | ٨٥  |
| أبو مجلز             | صعد عمرو المنبر فذكر عليًّا وَوَقع فيه ثم صعد                  | ١٨٩     | 7.  |
| حبیب بن أبی ثابت     | أَلَا تُخْبرنى عن هؤلاءِ القَوْم الذين قتلهم على               |         | ٨٧  |
| عبد الله بن شداد     | حَدَّثْني عن هؤلاء القوم ، قالت ( عائشة ) فحَدثني عن قِصَّتِهم |         | ٨٨  |
| البداية (٣٤/٧)       | مناظرة ابن عباس رضى الله عنهما مع الخوارج                      | 197     | 24  |
| أبو الوضىء           | شهدت عليًّا قال : التمسوا المخدج فطلبوه                        | ۱۹۸     | ۹.  |
| عَلَى أميرُ المؤمنين | يَهْلِكُ فَي اثنانِ ؛ عدوٌّ مبغض ، وَحَبٌّ مفرط                | ۲       | 91  |
| مُعاوية              | أَوْفِدُ إِلَى مَنْ تشاءَ ، فوفد إليه عمرو بن حزم الأنصارى     | ۲.۱     | 9 7 |
| مُعاوية              | قد وَطَّأْتُ لَكَ البلادِ وَفَرَشت لك                          | 7 . 7   | 98  |
| أبو سعيد الخدرى      | هذا ما رأيتُ من ظَلَمَة أهْلِ الشَّام                          | ۲.۳     | ٩ ٤ |
| إياد بن الوليد/      | أما بعد ، إنه بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك                  |         | 90  |
| يزيد بن معاه بة      |                                                                |         |     |

[تطهير الجنان/صحابة: ٢٤٩]

| السراوى                | الألسس                                                    | المحيفة | •     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|
| سير النبلاء (٣٦٣/٣)    | حرب ابن الزبير/والحجاج                                    | 7. £    | 97    |
| ( البداية ) وغيرها     |                                                           |         |       |
| ابن سیرین              | ما شيءٌ كان يُحدِّثنا به كعب إلّا                         | 7.7     | 97    |
| عبد اللہ بن عمر        | السَّلامُ عَلَيْكَ أَبا حَبيب لقد كنت نَهَيْتُكَ          | ۲.۷     | ٩,٨   |
|                        | لَتَجِيئَنَّ ( لأسماء ) أو لأبعثن إليك من يسحَبك من       | 7.7     | 99    |
| الحجاج قاتله الله      | ء                                                         |         |       |
| أسماء بنت أبى بكر      | أما آنَ لهذا الراكبِ أن ينزل ؟                            | ۲.۷     | ١     |
| الحسن بن على           | والله ، والله ، لَقَد لَعَنك الله على لسان نبيَّه وأنت في | 7.9     | 1:1   |
| رضی اللہ عنہما         | صُلُب                                                     |         |       |
| الشعبى                 | لعن رسول الله عَلِيُّ فُلانًا وَما وَلد من صُلبه          | ۲۱.     | 1.1   |
| الحسن بن على           | قد أكرم الله جَدِّى أن يكون مثله                          | ۲۱.     | 1.4   |
| رضی اللہ عنہما         |                                                           |         |       |
| عبد الله               | لكُلُّ شيءٍ آفة وآفة هذا                                  | 317     | ١٠٤   |
| مَرْوان                | اقض حَاجتي يَا أميرَ المؤمِنين وَالله إن مؤونتي           |         | ١.٥   |
| على أميرُ المؤمنين     | لا يُبَقى بيتا من العرب إلّا أدخله ذلًا                   | *17     | 1.7   |
| داود بن أبي صالح       | وضع أبو أيوب وجهه على القبر المُكَرَّم                    | 719     | ۱۰۷   |
| على أميرُ المؤمنين     | الناكثين، والمارقين، والقاسطين                            |         | ۱۰۸   |
| على أميرُ المؤمنين     | سبق النبي عَلِيُّ وثني أبو بكر وثلُّث عمر                 |         | . 1.4 |
| أبو هريرة<br>أبو هريرة | ف کیسی هذا حدیث لَوْ حَدَّثتکموه لرجمتمونی                |         | ١١.   |
| <i>y-, y</i> .         |                                                           |         | طرف ه |

[ . ٢٥: تطهير الحينان/صحابة]

## فهرس الموضوعات

| ن <u>ـ</u> وع                             | الص  | عبا | فح  |
|-------------------------------------------|------|-----|-----|
| ة المحقق                                  |      |     | ٣   |
| ب ويسير من النقد                          |      |     | ١.  |
| العمل                                     |      |     | ١٤  |
| المصنف                                    |      | i   | ۱۹  |
| ل المخطوطة                                | - Y' | _   | ٦ . |
| ة المصنف                                  |      | •   | ۲٧  |
| ة الكتاب [ق فصل الصحابة]                  | • .  |     | ۳.  |
| [ف أن الجدل بالباطل من علامات الضلال]     |      | ,   | ٣٧  |
| الفصل الأول: في إسلام معاوية              |      |     | ۲۸  |
| ل القول في إسلامه قبل الفتح               |      |     | ٣,٨ |
| الفصل الثاني : في فضائله ومناقبه          |      |     | ٤٤  |
| · - كتابته للوحى                          |      |     | و ع |
| في كرامات ابن المبارك                     |      |     | ٤٧  |
| ١ – دعاء النبي عليه له                    | •    |     | ٤٩  |
| ١ – وصف النبي له بأنه أحلم الأمة وأجودها  | •    |     | ٥١  |
| . القول في العمل بالحديث الضعيف           |      |     | ٥٣  |
| 1 – أنه أمين على كتاب الله                |      |     | ٥٦  |
| ه – أنه أحد أصهار النبي عليه              |      |     | ٥À  |
| - ُ – أنه بُشر بالخلافة                   |      |     | ٠,  |
| ١ – أنه تولى لَعمر وعثمان دمشق            |      |     | ۸,  |
| ق نبؤة الرسول ﷺ للحسن في إصلاحه بين فتتين |      |     | ۷١  |
| /       قوةً حُجته في استنباط الأدلة      |      |     | ٧١  |
| ٩ – ثناء على رضى الله عنهما عليه          |      | ٠.  | ٧٦  |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| ٧٨    | تنبيه: في ذكر فقه معاوية                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۸۲    | بیان حال حدیث ماء زمزم لما شرب له                        |
| Γ٨    | تنبيه: في بيان حال حديث الباذنجان                        |
| ٨٨    | ٠٠ – أنه أظهر منذ صغره مخايل نجابته                      |
| ۸٩    | ١١ – شهادة ابن عباس له بأهليته للملك                     |
| ۹.    | ١٢ – شهادة أبي الدرداء بأن صلاته أشبه بصلاة النبي        |
| ٩١    | ١٣ – طرف مما عنده من العلم والمعرفة                      |
| 90    | ١٤ – روايته عن أكابر الصحابة وأكابر التابعين عنه         |
| 90    | سب مروان بن الحكم لآل البيت                              |
| 97    | ١٥ – إخباره عن أمور مغيبه                                |
| 9 ٧   | ١٦ – شهادة بعض الصحابة على أفضليته                       |
| 99    | ١٧ – روايته عن النبي عَلِيَاتُهُ في الصحيحين             |
| ١.٢   | الفصل الثالث : في الجواب عن أمور                         |
| ١.٢   | ١ – دعاء النبي عُلِيقٍ عليه ، والجواب عليه               |
| ١ . ٤ | ٢ – ذكر أحاديث موضوعة في سب معاوية والرد عليها           |
| ١١.   | تنبيه: في الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف            |
| 115   | تحقق نبؤة الرسول عَيْظَةً بقتل غمار                      |
|       | وصية الرسول لعبدالله بن عمرو بطاعة والده                 |
|       | بيان حال حديث : أنا مدينة العلم                          |
| 771   | وصية علمًى لأصحابه يوم الجمل                             |
|       | توضيح الفرق بين الكفر والبغي                             |
| ۱۳٥   | تنبيه : في أن الرسول عَلِيْتُكُم لم يعهد لعلَّى بالحلافة |
| ١٥١   | خاتمـة : وفيها أمور متفرقة                               |
| 107   | ١ – ذكر ما كان بين على وعثمان من خلاف                    |
|       | ٢ – ذكر قضية مقتل عثمان                                  |
|       | ٣ – ذكر خلاصة واقعة الجمل                                |
|       | ٢٥٢]: تطهم الحنان/صحابة]                                 |

| مفحة  | ال | الموضوع                                         |
|-------|----|-------------------------------------------------|
|       |    | •                                               |
| ۱۷۸   |    | تنبيه : في أن عليًّا كان على الحق في وقعة الجمل |
| 1 7 9 |    | تنبيه: في لعنه عَلِيْتُهُ لبني الحكم            |
| ۱۸٤   |    | وقعة صفين                                       |
| ۱۸۸   |    | الصلح                                           |
| ١٩.   |    | ذكر مقاتلة علمًى للخوارج                        |
| 197   |    | ذكر الأمور التي نقمها الخوارج من على            |
| ۲.۱   |    | ذكر استخلاف معاوية لابنه يزيد                   |
| ۲ . ٤ |    | ذكر ما كان بين ابن الزبير ويزيد من القتال       |
| 717   |    | ذكر غلام ثقيف وبطشه                             |
| 777   |    | ذكر حديث: تنقض عرى الإسلام                      |
|       |    | الفهارس العلمية :                               |
|       |    | ١ – فهرس الأحاديث .                             |
|       |    | ٢ – فهرس الآثار .                               |
|       |    | L h the m                                       |

٣ – الفهرس العام .

خَالِمُ الْحَكَا لِمُرَالِمُ الْخُالِثُ بَطِينَطَا المنشر، والتحقيق، واللوزية شارع المديرية - أمام محطة بنزين التعاون ت: ۲۲۱۵۸۷ ص. ب: ۲۷۷

صدر حدیثاً

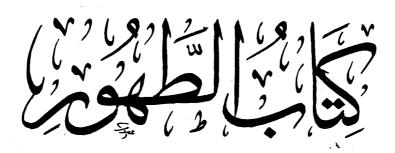

كَالْمُ الْكِيِّحِيَّا الْبِرِّيلِ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِي النشر، والتحقيق، والنوزيج

شارع المديرية - أمام محطة بنزين التعاون ت : ٢٢١٥٨٧ ص . ب : ٤٧٧ رقسم الإيسداع: ٢٣٢٧ / ٩٢

الترقيم الدولى: 3 - 018 -272 -977